onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



دكتور محمود قمر

# دور البعرين في اللاحة والتعارة البعرية

من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية





# فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية

# دور البحــرين في الملاحة والتجارة الإســلامية

« من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ،

دكتور محمود احمد محمد قمر

كلية الآداب - جامعة الزقازيق

الطبعة الأولى ١٩٩٧م



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### المبتشارون

د . أحسمسد إبراهيم الهسسواري

د . شـــوقى عـبد القـوى حـبــيب

د . على الســـــــــــ على

د . قاســـم عبده قــاســـم

ملين النشار: محمد عبد الرحمن عقيقي

تصميم الغلاف: منى العيسوى

الناشر : عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - ٢ شارع يوسف فهمى - اسباتس - الهرم - جمع - تليفون : ٢٧١ ٥٨٦ - ٥ شارع ترعة المربوطية - الهدرم - جمع - تليفون ٢٨٧١٦٩٢ - ٥ شارع ترعة المربوطية - الهدرم - جمع - تليفون ٢٨٧١٦٩٢

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES
6, Yousef Fahmy St., Spates - Elharam - A.R.E. Tel: 3851276
5, Maryoutia st., Elharam - A.R.E. Tel: 3871693

## فالقالقالفين

#### تقـــديم

الحضارة العربية الإسلامية من أعظم حضارات الإنسان ، سواء من حيث مداها الزمني أو ميدانها الجغرافي . فقد أظلت العالم بدوحتها الوارفة على مدى مايزيد على ألف عام وهو مالم يتحقق لأية حضارة أخرى في رحلة الإنسان ، التي لم تتم بعد ، عبر الزمان .

وبطبيعة الحال ، فإن الحضارة الإنسانية عامة لاتقوم على أساس نهضة أحادية الجانب ، وإلما هي نتاج توافق بين الإبداع الشقافي ، والتألق الفني ، والتنفوق العسكرى ، والقوة الاقتصادية . فالعبقرى لايمكن أن يعيش في صحراء فكرية ، وإنما لابد له من أن يعيش برفقة عباقرة آخرين في ميادين الحياة الأخرى . فالفن يزدهر مع الاقتصاد القوى والمجتمع السليم ، كما أن الفكر ينطلق في أجواء الحرية ، والإنسان يعمل ويبدع ويتقدم إذا أحس بالأمن والراحة وأخذ كفايته ، والاقتصاد القوى يصنع قوة عسكرية رادعة ، كما يوفر الأساس للابتكار والاختراع ... وهكذا .

وفى ظل الحضارة العربية الإسلامية قتع الإنسان داخل « دار الإسلام » بالفكر والحرية ، واستمع إلي الموسيقى والغناء واستمتع بالفن ، وقاتل تحت راية الجهاد فى البر والبحر ، وزرع الأرض وبنى المدن والقلاع ، وابتكر فى الصناعة ، وكشف مخبوءات العلم فى الرياضيات والطب والفلك وغيرها ، وأثمرت حياته تراثًا هائلاً فى ميادين التاريخ والفلسفة والفكر الاجتماعى والجغرافيا ... وما إلى ذلك .

ولم تكن البحرية ، تجارة وملاحة وحربًا ، استثناء في ذلك بطبيعة الحال . وفي هذا الكتاب يقدم الدكتور محمود سيد أحمد ، المدرس بآداب الزقازيق ، فصولاً من تاريخ الحضارة العبربية الإسلامية في واحد من أركانها العامرة ، وهي منطقة الخليج العربي أو البحرين القديمة. ويتحدث هذا الكتاب – على الرغم من حجمه الصغير – عن مدى ما ساهمت به البحرين في تاريخ الملاحة البحرية وتجارة منطقة الخليج وبحر العرب وتجارة المحيط الهندى .

ولأن التجار المسلمين لعبوا دوراً هامًا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية فإن الاهتمام بدور البحرين ( ذات التاريخ العربق في تاريخ التجارة والملاحة البحرية ) يبدو أمراً جديراً بالتقدير والاحترام.

وإننى إذ أقدم للقارئ العربى الكريم هذا البحث أرجو للمؤلف، وهو زميل عزيز، أن يتوسع في الطبعة الثانية من هذا الكتاب بحيث يغطى المزيد من جوانب هذا المرضوع الهام

والله الموفق والمستعان د . قاسم عبده قاسم

# إهداء ٠٠

« إلى روح والدى وشقيقى في السيماء »

﴿ وقل رب ارحمهما ﴾ ﴿ واجعلهما لنا ذخراً في الجنة ﴾

محمود



#### مقدمية

الحمد لله بداية وتهاية ، فله أصدق الحمد وعلى رسوله الذي اصطفاه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأتباعه الذين اتبعوا مسالك النجاة وأبدعوا في دراسة الحياة ، فأضحوا قناديل الهدى ومنارات الرشاد .

وبعد ...

فإن الحضارة الإسلامية عظاهرها الخلابة وآثارها الرائعة ، ما هى الإغذاء للعقول ودواء للقلوب وقوام للثقافة وأساس للمعرفة ، وبدراستها تلقى مزيداً من الضوء على بعض الجوانب التاريخية والحضارية التي لاتزال مغمورة ، التي يجب أن نضعها على مناضد البحث والمعرفة

فرغم الأهمية التى تمتعت بها منطقة الخليج العربى خلال العصور الإسلامية وبدايات العصور الخديشة ، فإن كتابة تاريخها هو دون شك عمل شاق وصعب ، ويضاعف من تلك المشقة أن تاريخ هذه المنطقة لم تنجل عنه - إلا فى الجيل الحاضر - تلك الطلمة الكثيفة التى ظلت تكتنف تاريخه لقرون .

ولقد استرعى انتباهى أن تاريخ الخليج العربى في العصور الإسلامية ، لم يحظ باهتمام المؤرخين المحدثين – اللهم إلا قلة منهم – رغم أهمية الدور الذى لعبته منطقة الخليج فى تلك الحقبة التاريخية ، وقد حاولت فى هذا المؤلف « دور البحرين فى الملاحة والتجارة الإسلامية»، أن ألقى الضوء على أحد جوانب الحضارة الإسلامية ، لأحد أقاليم الجزيرة العربية وهو إقليم البحرين « لؤلؤة الخليج العربى » ، وعنيت بشكل خاص بالجانب التجارى .

وقد جاء هذا المؤلف الذي أقدمه الآن ثمار عمل سنين في البحث والدراسة ضمن مجموعة من الأبحاث والمؤلفات السابقة عن منطقة الخليج العربي وبعض بلدانه « عُمان » ، والجزيرة العربية وآسيا الإسلامية ، لما لتلك المنطقة من قيمة تاريخية تزداد باطراد تقدم الأبحاث العلمية الخاصة بالأقاليم التي نعني بدراستها بتلك المنطقة .

وقد قسمت هذا المؤلف إلى مقدمة وخمسة فصول:

الفسصل الأولى: يتناول دراسة عن البحرين منذ عهد النبوة حتى نهاية الدولة الأموية ، متضمنًا موقع إقليم البحرين الذي كان يمتد من البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً ، مشتملا على مجموعة من الموانئ والمدن ذات السيادة التجارية ، وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للبحرين جعلها نقطة ارتكاز للتجارة والملاحة في المنطقة الرسطى من الساحل الغربي للخليج العربي .

الفصل الفائى: ويتناول دراسة عن البحرين وجهود الخلافة العباسية فى إحياء الحركة التجارية ، باعتبار أن الخليج العربى قد أصبح بحيرة عربية إسلامية ، وإن كانت بعض القوى السياسية – التى أخذت تظهر فى المنطقة نتيجة غياب السيطرة العباسية أحيانًا على بعض أقاليمها – أخذت تؤثر على حركة الفعاليات التجارية فى منطقة الخليج العربى ، ومن أهم هذه القوى : الزط ، والزنج ، والقرامطة ، وبنو ثعلب . وفى النهاية كان للأسرة العيونية فضل السيطرة على إدارة حركة التجارة والملاحة فى منطقة الخليج .

الفسط الشالث: ويتناول دراسة الموانئ والمعطات التجارية ذات الشهرة العالمية، فقد اشتهرت الأحساء بتمورها ومنسوجاتها، والخط برماحها الجيدة، ودارين بالمسك الدارى الذى بلغت شهرته الآفاق، وكذلك العقير، وقطر ببرودها والأبل الجياد، والقطيف وهجر بالتمر والمنسوجات.

الفصل الرابع: ويتناول دراسة الطرق التجارية التي كانت تربط إقليم البحرين بالجزيرة العربية والبلدان المجاورة لها ، فكانت هناك الطرق البرية التي عرجت عليها القوافل التجارية مروراً بالمحطات التجارية إلى البصرة والعراق والشام ، وإلى عُمان وإلى داخل الجزيرة العربية، أما الطرق البحرية فكان لها النصيب الأكبر في القيام بالرحلات البحرية التجارية إلى بلاد العراق والشام وبلاد فارس ، وإلى الهند ، وإلى بلاد الصين والشرق الأقبصي ، بل وإلى إفريقية .

الفصل الخامس: ويتناول دراسة العلاقات التجارية التي قامت بين إقليم البحرين والجزيرة العربية خاصة مع بلاد الحجاز واليمن، ثم مع بلاد العراق والشام، وبلاد فارس، وكذلك مع بلاد الهند، والصين والشرق الأقصى، ثم إفريقية.

٧

والآن أضع هذا المؤلف - الذى أقدمه لجزء عزيز من عالمنا العربى والإسلامى - بين أيديكم، ولست أدعى أننى اجتهدت فيه قدر أيديكم، ولست أدعى أننى قد وفيت الموضوع حقه ، إنما حسبى أننى اجتهدت فيه قدر طاقتى، من خلال المادة العلمية التى أتبحت لى ، والفصول الخمسة التى تضمنها .

فالعلم والخير أردت ، وأسأل الله أن يوفقني لمواصلة البحث والدراسة في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وعالمها حتى أستفيد وأفيد .

وما توفيقي إلا بالله عليه تركلت واليه أنيب

دكتور

محمود أحمد محمد قمر

الزقازيق

ربيع الأول سنة ١٤١٨ هـ

يوليـــو سنة ١٩٩٧م



# الفصل الأول البحرين من عهد النبوة حتى سقوط الدولة الأموية

# أولاً : الموقع والحدود :

تعد البحرين من أقاليم الجزيرة العربية ،تطل على ساحل الخليج العربى من جهة الغرب ، وسميت بالبحرين لوجود بحيرة بها على مدخل الأحساء (١) ، وهذه البحيرة ثلاثة أميال في مثلها ، ولا يغيض ماؤها وهو راكد (٢) .

والبحرين اسم أطلقه العرب قديًا على المنطقة الممتدة على ساحل الخليج العربى فيما بين البصرة وعُمان (٣)، ناحية نجد ، وهذه المنطقة تشمل حاليًا ، الكويت ، والبحرين ، وقطر ، والجزء الأكبر من دولة الإمارات العربية المتحدة (٤)، ويحدها غربًا اليمامة (٥)، وشمالا

۱ – ياقرت: شهاب الدين أبى عبد الله الحموى: معجم البلدان، جد ۱، بيروت سنة ١٣٦٧هـ/١٩٥٧م، ص ٣٤٧، القلقشندى: أبو العباس أحمد بن على: صبح الأعشى في صناعة الانشا، جد ٥، القاهرة سنة ١٩٥٧م، ص ٥٥؛ الألوسى: السيد محمد شكرى البغدادى: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، جد ١، الطبعة الثاثثة، تصحيح: محمد بهجة الأثرى، مصر سنة ١٩٤٧ه، ص ١٩٧٧؛

Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 2, Lexicon Published inc. New York, 1989, P.98.

٢ - الزمخشرى: أبو القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه ، الطبعة الثالثة ، المطبعة الميدرية، النجف - العراق ، سنة ١٣٥٧ هـ ، ص ١٤ ، القلقشندى: المصدر السابق ، جه ٥ ، ص ٥٤ .

٣ - الزمخشرى: المصدر السابق، ص ١٧؛ البكرى: الوزير أبو عبيد الله بن عبد العزيز: معجم ما استعجم، جد ١، الطبعة الأولى، القاهرة سنة ١٣٦٦ه / ١٩٤٧م، ص ٢٧٨؛ ياقوت: معجم البلدان، جد ١، ص ٣٤٧؛ الحميرى: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، الطبعة الثانية، تحقيق / إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت سنة ١٩٨٤م، ص ٨٧.

٤ - ابن حوقل: أبر القاسم بن حوقل النصيبى: صورة الأرض، منشورات مكتبة الحياة، بيروت سنة ١٩٧٩م، ص ٣٨؛

Lexicon Universal, Ency. Vol.15, P. 186.

٥ - السمامة : كانت قديًا تسمى وجَوا » ، و و العَروُضُ» ، و والقريدُ » ثم سميت اليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سهم بن طسم المعروفة بزرقاء اليمامة ، وكان يضرب بها المثل في حدة البصر ، وقيل إن قصبة =

البصرة (۱)، أما في الجنوب، فقد أعتبرت مدينة جُرفار (أو جلفار)(Y) الحد الفاصل بينهما وبن عُمان(Y).

•

= بلاد اليمامة كانت مدينة حجر ، المسعودى : أبو الحسن بن على بن الحسين بن على : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٢ ، تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد ، المكتبة الإسلامية ، بيروت سنة ١٣٦٨ه / ١٩٤٨م، ص . ٤- ٤١ ؛ ياقرت : معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ؛ ابن خميس : عبد الله بن محمد : المجاز قيما بين اليمامة والحجاز ، دار اليمامة ، الرياض – السعودية سنة ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م، ص ١١ ، وقيل سميت اليمامة نسبة إلى أن تُبع الأخير خرج بجيش عظيم فعطش الجيش وعدم الماء .... فمرت بالجيش عامة فقال لهم اتبعوها فإنها إنما ترد الماء ، فأتبعوها فأصابوها على نهر وهو الفرات فشربوا منه وسقوا؛ الغنيم : عبد الله يوسف : جزيرة العرب و من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكرى » ، الطبعة الأولى ، مطبعة ذات السلاسل ، الكويت سنة ١٣٩٧هـ/١٩٧٩م ، ص ٥٠ – ٥٠ .

۱ - البصرة: مدينة إسلامية بناها العرب المسلمون أيام الخليفة عمر بن الخطاب ( ۱۳ - ۲۳ هـ / ۱۳۳ - ۱۳۳ مـ / ۱۳۳ م ۱۳۵ من المراكز الحربية والحضارية ، ومركزا عالميًا من مراكز التجارة العالمية ؛ الأصطخرى : أبو اسعق ابراهيم بن محمد الفارسى : المسالك والممالك ، تحقيق : محمد جابر عبد العال ، دار القلم ، بيروت سنة ۱۳۸۱هـ / ۱۳۹۱م ، ص ۵۱ ، ۸۰ ؛ ابن الوردى : سراج الدين بن حفص بن عمر : خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، مصر سنة ۱۳۰۰ هـ ، ص ۵۵ ،

Adeson: Medival Commerce, New York, 1961, P.57; Holt; P.M., Lmbton; Ann: The Cambreidge History of Islam, London, 1970, P.66.

٢ - جلفار: إحدى بلدان عُمان وكانت تقع في الشمال الشرقي منها، وصفها ياقوت بأنها عامرة بها كثير من الخيرات، وهي تمثل الآن إمارة رأس الخيمة التي تقع أقصى المنطقة الشمالية لإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ١٥٤؛ ابن رزيق: حميد بن محمد: الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عُمان، تحقيق: عبد المنعم عامر، سلطنة عُمان سنة ١٩٨٤م، ص ١٤.

٣ - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : تاريخ ابن خلدون ، ج ٤ ، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ، بيروت سنة ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م ، ص ٩٢ ، النبهانى : محمد بن الشيخ خليفة بن حمد بن موسى : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ، الطبعة الثانية ، المطبعة المحمودية ، مصر سنة ١٣٤٢هـ ، ص ١٨ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ٣١ .

وقديًا كان يطلق على هذا الإقليم « البحرين ، وأحيانًا كان يعرف « بهجر  $\alpha^{(1)}$ ، وفي أحيان أخرى كان يعرف بالأحساء  $\alpha^{(1)}$ ، ثم تقلص إقليم البحرين مما كان عليه في العصور السالفة وانحصر اطلاقه على الجزيرة التي كانت تعرف قديًا باسم أوال $\alpha^{(1)}$ .

وممن كتبوا عن أوال فيقولون ، بأنها جزيرة في وسط البحر (2) ، تجاء ساحل البحرين (3) ، ومحاذية لبلاد هجر ، وكانت قديمًا تسمى « دلمون » ، ثم سميت أوال نسبة إلى صنم كانت قبيلة بكر بن وائل – التي سكنت البحرين – تعبده مع قوم من بني عبد القيس في الجاهلية ، وتعرف حاليًا باسم البحرين (7) ، وقراها عديدة (7) ، عدها ابن ماجد (A) ، ثلاثة وستون قرية ، وهي بلاد شديدة الحرارة و يزاحم رمل صحرائها منازل السكان (A) ، بينها وبين البرية مسيرة

١ - الأصطخرى : المسالك ، ص ٢٣ ؛ ياقوت : معجم البلدان ، جد ١ ، ص ٣٤٧ .

٢ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٢ ؛ الألوسي : بلوغ الأرب ، جـ ١ ، ص ١٩٢ .

٣ – الهمدائي: أبو الحسن محمد الحسن بن يعقوب: صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدى، مطبعة السعادة، مصر سنة ١٩٥٣م، ص ١٣٦؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٣؛ الزمخشرى: الجبال والأمكنة، ص ٣؛ السويدى: أبو الفوز محمد أمين البغدادى: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، المكتبة التجارية الكبرى، مصر سنة ١٢٢٩ه، ص ٣.

٤ - الهسمدانى: المصدر السابق ، ص ١٣٦؛ البكرى: منعنجم منا استنعنجم ، جد ١ ، ص ٢٠٨، الإدريسى: أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ، ج ١ ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت سنة ١٩٨٩م ، ص ٣٨٦.

٥ - شيخ الربوة : شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى طالب : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ،
 بغداد سنة ١٣٨١ هـ / ١٨٦٥م ، ص ١٦٦ . ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١٣٦ .

٦ - ابن خلدون : تأريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٢ ، سنان : محمود بهجت : البحرين درة الخليج العربي ، بغداد
 سنة ١٩٦٣م ، ص ١٣ - ١٤ ، ١٢ .

٧ - الهمذانى : أبو بكر أحمد بن محمد بن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ، مطبعة بريل ، ليدن، سنة
 ١٣٠٧ هـ ، ص ٣٠ ؛ الأصطخرى : المصدر السابق ، ص ١٩ .

٨ - شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد النجدى : كتاب القوائد في أصول علم البحر والقواعد ،
 باريس سنة ١٩٢١ - ١٩٢٣م ، ورقة رقم ٦٩ - ٧٠ .

٩ - اين خلدون : المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ٩٢ .

يوم ، كثيرة النخل ، والموز ، والجوز ، واليمون ، والأترج (1) ، والأشجار والزرع (4) ، وسائر الفواكه (4).

وكانت البحرين تضم عدداً من المدن المهمة ذات الصفة والأهمية الاقتصادية والتجارية ، منها أوال التي كانت آنذاك من الموانئ المهمة في منطقة الخليج العربي ، ومرسى لسفن الهند التجارية ، ويدل على ذلك قول أحد الشعراء :

وشبهت الحدوج غداة قسو سنغين الهند روح من أوالا(٤)

بالإضافة إلى القطيف ، والخط ، والزارة (٥) ، والعقير ، وبينونة (٦) ، والمشقر وهجر التى كانت من أعظم مدن البحرين (٧) ، والأحساء التى غدت قصبة بلاد البحرين (٨) وعاصمتها التجارية بعد إنشائها على يد القرامطة .

١ – الأترج: نوع من الليمون كبير الحجم وشجره له خواص الليمون ، ويقال له الترنج والعامة تسميه الكباد ، ورقه يمضغ وهو طيب الرائحة والنكهة ، يطيب رائحة الشوم والبصل ، إلى جانب أنه يفيد فى فساد الهواء والوباء ، ويشهى الطعام وينفع عند الخفقان ؛ الثعالبى : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: لطائف المعمارف ، تحسقسيق : إبراهيم الإبيسارى وآخر ، دار إحسباء الكتب العمريسة ، القماهرة سنة ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م، ص ٨٦ ؛ القروينى : أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود الأنصارى : عجمائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات ، ج ٢ ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر سنة ١٣٨٣هـ/١٩٦٩م ، ص ٣٥ ، ابن الوردى : خريدة العجائب ، ص ١٩٦٨ .

٢ - الحميرى : الروض المعطار ، ص ٦٣ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ٣٩ .

٣ - المقدسى: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن سنة ١٩٠٦م، ص ٩٤؛ الإحسائى: محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر الأنصارى: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، الطبعة الثانية، القسم الأول، تعليق / حمد الجاسر، مكتبة الأحساء الأهلية، الأحساء - السعودية سنة ١٤٠١ه/١٨م، ص ٥.

٤ - الغنيم: جزيرة العرب، ص ١٣٦.

و - الزارة: من مدن البحرين المهمة، وهي بلدة ساحلية قريبة من القطيف، وتقع بالقرب من قرية العوامية من قرى القطيف الشمالية، وقيل إن الزارة فتحت في خلافة أبو بكر الصديق (رضى الله عنه).
 الأحمائي: المصدر السابق، ص ١٥٠.

٣ - بينونة : في الصحاري الواقعة بين الأحساء وعُمان ، الأحسائي : المصدر السابق ، ص ١٠ .

٧ - الهمدانى: صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ ابن حوقل ؛ صورة الأرض ، ص ٣٨ ؛ الألوسى : بلوغ الأرب ، ج١، ص ١٩٤؛ كحالة : عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب ، مطبعة الترقى ، دمشق سنة ١٣٦هـ / ١٩٤٥م، ص ٢٦٢ ؛

Encyclopedia of Islam, Vol. 1, Leiden, 1960, P.941.

٨ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٩٣ .

واليوم تطلق البحرين على مجموعة الجزر الواقعة بالقرب من وسط الشاطئ الغربى للخليج العربى ، وتتكون من جزيرة المنامة وهى حاضرة « عاصمة » البحرين ، وجزيرة المحرق ، وأم نعسان ، وسترة ، بالإضافة إلى بعض الجزر الصخرية الصغيرة (١).

وقد عد الكتاب والرحالة البحرين من بين البلاد والأقاليم ذات النشاط التجارى ، فقد ذكرها السيرافى (٢) وهو يتحدث عن الخليج العربى فيقول : " وعلى ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين " ، وابن رستة (٣) يذكر شط الخليج العربى فيقول : " وفي غربية بلاد العرب وهي البحرين وعُمان ومسقط " ، والأصطخرى (٤) فيقول عنها " وأما البحرين فإنها ناحية نجد ومدينتها هجر ، وهي أكثر تموراً ... وهي على شط بحر فارس " . أما الخوارزمي (٥) فيقد جعل البحرين مع بلاد اليمن واليمامة وعُمان من بلاد الجزيرة العربية العامرة ، وبين لنا ياقوت الحسوى (٢) أهمية الخليج العربي وبلاد البحرين فيذكر أن المراكب تسافر إلى البحرين وبر العرب ، أما الإدريسي (٧) فيتحدث عن البحرين وجزيرة أوال فيقول " وفي هذه الجزيرة رؤساء الغواصين في البحر ساكنون بهذه المدينة ، والتجار يقصدون إليها من جميع الأقطار بالأموال الكثيرة ويقيمون بها الأشهر الكثيرة " ، وفي ذلك دلالة واضحة تشير إلى أن البحرين احتلت مكانة اقتصادية وتجارية بين أقطار جزيرة العرب آنذاك .

۱ - حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، الطبعة الخامسة ، القاهرة سنة ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م ، ص ١٨ ، ٩١ ، ٩١ .

Lexicon Universal Ency . Vol . 3 . pp.24 - 25 .

۲ - سليمان التاجر ، وأبى زيد حسن السيرافى : سلسلة التواريخ ، دار الطباعة السلطانية ، باريس
 سنة ۱۸۱۱م ، ص ۱۸۰ .

٣ - أبو على بن عمر : الأعلاق النفيسة ، جـ ٧ ، مطبعة بريل ، ليدن سنة ١٨٩١م ، ص ٨٧ .

٤ - المسالك والممالك ، ص ٢٣ .

<sup>0 -</sup> أبو جعفر محمد بن موسى: كتاب صورة الأرض ( من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار) ، تصحيح / هانس ڤون مزيك ، ڤينا سنة ١٣٤٥هـ/١٩٦٩م ، ص ١٠٠ ؛ القزويني : زكريا بن محمد بن محمود : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر بيروت سنة ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م، ص ١٣١ ؛ سهراب : كتاب عجاثب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة ، تصحيح / هانس ڤون مزيك ، ڤينا سنة ١٣٤٧هـ/١٩٢٩م ، ص

٦ - معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ .

٧ - نزهة المشتاق ، جد ١ ، ص ٣٨٧ .

# ثانيًا: القوى السياسية ودورها التجارى في البحرين:

### ١ - البحرين قبل الإسلام:

لعل أقدم القبائل العربية التى استوطنت منطقة الخليج العربى لاسيما منطقة البحرين هى قبيلة تنوخ (1), ذلك أن قبيلة قضاعة (7), تحالفت مع بطون (7) من غار بن لخم (1), ودعوا إلى من الأزد (0), فتحالفوا جميعًا إلى التنوخ أى الاستقرار والتعاهد فسموا تنوخ ، لكنهم مالبثوا أن هاجروا إلى سواد العراق (7).

١ - تَنُوخ: قيل هم حى من اليمن يعنى من القعطانية ... وسموا بذلك لأنهم حلقوا على المقام بمكان بالشام ... وكذلك تتنخوا بالبحرين . القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ، الطبعة الثانية ، تحقيق إبراهيم الإببارى ، دار الكتاب المصرى ، القاهرة سنة ١٩٨٠هـ/١٩٨٠م ، ص ١٨٨ ؛ ويلسون : تاريخ الخليج ، الطبعة الثانية ، ترجمة : محمد أمين عبد الله ، سلطنة عمان ، سنة ١٩٨٥م ، ص ١٨٨ .

٢ - قضاعة: قبيلة من حمير من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم قضاعة، وهم بنو قضاعة
 ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير. القلقشندى: المصدر السابق، ٤٠٠٠.

٣ - يقسم النسابة العرب ، الأنساب إلى ست طبقات : الشعب ، القبيلة ، العمارة ، البطن ، الفخذ ، النصيلة . القلقشندى : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، الطبعة الأولى ، تحقيق : إبراهيم الإبيارى ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة سنة ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م ، ص ١٥ - ١٥ .

٤ - غار بن لخم : بنو لخم قبيلة من كهلان ... وكان للخميين ملك بالحيرة من العراق ، وقيل إن بعضهم
 حضر فتح مصر واختطوا بها خططًا هم ومن خالطهم من قبيلة جذام . القلقشندى : نهاية الأرب ، ص ٤١١ .

٥ - الأزد: ينسبون إلى الأزد ويقال له: دراء أو درا ين الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قعطان ، وينقسم الأزد إلى ثلاثة أقسام: أزد شنوءة: نزلوا بالشام، وأزد السراة: وهو موضع بأطراف اليمن نزلوا به فعرفوا به ، وأزد عُمان: نزلوا بها فعرفوا بها . ابن المغربى: الوزير ابن المغربي أبي القاسم الحسين بن على: كتاب الإيناس بعلم الأنساب ، الطبعة لثانية ، دار الكتاب المصرى ، القاهرة سنة ١٠٤٠هم ، ص ١٣٠ ، إبن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد: الانباه على قبائل الرواد ، مكتبة القدسى ، القاهرة سنة ١٣٥٠هم ، ص ١٠٠ ، كحالة: عمر رضا ، معجم قبائل العرب ، ج١٠ ، المكتبة الهاشمية ، دمشق سنة ١٣٥٨هم / ١٩٤٩م ، ص ١٠٠ ،

٦ - التوم الطالب محمد يوسف: البحرين منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط دولة القرامطة ، رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ، سنة ١٩٧٨م ، ص ٦١ .

ويحدثنا كثير من الكتاب المسلمين أن قبال الأزد التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب<sup>(۱)</sup>، قد ساروا إلى اتجاه عُمان وكثروا بها وملؤها حتى انتشروا في البحرين وهجر<sup>(۲)</sup>، وأخذت الكثير من القبائل العربية تنزح من مواطنها الأصلية سواء من اليمن أو من قلب الجزيرة العربية وتستقر في البحرين وتنزل أهم مدنها وسواحلها<sup>(۳)</sup>، ومن أهم هذه القبائل عبد القيس، وبكر بن وائل، وقيم، وهم من العرب، وإلى جوار العرب في البحرين التي هاجرت إلى المنطقة في فترة ما قبل الإسلام، أقامت في المنطقة عناصر أخرى غريبة منهم: الأساورة<sup>(1)</sup>، والزط<sup>(0)</sup>، والسيابجة<sup>(1)</sup>، حيث استخدمهم الفرس أولاً في جيوشهم وأساطيلهم

١ - ينسب هذا السد إلى مدينة مأرب ، وقيل إنه من بناء سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، أو من بناء لقمان بن عاد ، وكانت البلاة تعرف بسبأ نسبة إلى سبأ - السالف الذكر - الذى بناها ، وكانت تقع على بعد حوالى مائة كيلومتر إلى الشرق من صنعاء ، وأما عن لفظ مأرب فبتكون من ماء ، وراب ، أي الماء الكثير أو السيل الكبير . انظر : المسعوى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ١٨٠ - ١٨٣ ، ياقوت : معجم البلاان ، ج٥ ، ص ٣٤ ؛ الزمخشرى : الجبال والأمكنة ، ص ٥ ، سرور : محمد جمال الدين : قبام الدولة العربية الإسلامية ، دار الفكر العربي ، القاهرة سنة ٢٧١ه / ١٩٥٧م ، ص ٢٢ ؛

<sup>&</sup>quot; - فاروق عمر : تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى ، الطبعة الثانية ، دار واسط ، بفداد ١٩٨٥م ، ص ٧٣ .

<sup>3 -</sup> الأساورة: مفردها أسوار، قوم من الهند نزلوا بالبصرة قديًا، وكانوا منتشرين بسواحل الخليج العربي حتى الأبلة بالعراق، وكانت تسند إليهم الأصور المهمة في هذه المناطق، وكانوا يلحقون بالجيش الإيراني ويطلق عليهم و جند شاه »، وأسلموا على عهد رسول الله على وذابوا في القبائل العربية وانحازوا خاصة إلى الأزد وبنو قيم. البلاذري: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان، تحقيق / رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت سنة ٣٠٤ هـ / ١٩٨٣م، ص ٣٦٦ – ٣٦٨؛ الزبيدي: أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى: تاج العروس من جواهر القاموس، ج٣، الطبعة الأولى، مطبعة الخيرية، مصر سنة ٢٠١١ه، من ٢٨٠ ، مباركيوري: القاضى: أطهر مباركيوري الهندى: العرب والهند في عهد الرسالة، ترجمة / عبد العزيز عزت عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة والهند في عهد الرسالة، ترجمة / عبد العزيز عزت عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة

<sup>0 -</sup> الرّط : قوم من الهنود الخلص سود اللون ، موطنهم الأصلى بلاد السند والبنجاب ، وأخذوا ينزحون إلى البلاد العربية بطرق مختلفة ، ومنهم من كان يعمل بتربية الماشية والأغنام والإبل بعد أن استوطنوا في المنطقة الساحلية من الأبلة إلى عُمان والبحرين ، واعتنقوا الإسلام ، عنهم أنظر : المسعودى : مروج الذهب ، جد، ص ١٦٨ ، أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر : تقويم البلدان ، دار الطباعة السلطانية ، باريس سنة ١٨٤٠م ، ص ١٥١ ، مباركيورى : العرب والهند ، ص ٤٧ وما بعدها .

٦ - السيابجة : كان مركز هؤلاء أصلاً من بلاد الهند والسند ، وقد كان الأساورة والسيابجة بالسواحل والزط بالطفوف يتبعون الكلأ، ويراد بالسواحل والطفوف هنا البحرين وعُمان ، وكانوا يعملون إلى جانب=

قبل الإسلام ، ولكنهم مالبثوا أن أقبلوا على الإسلام ، وكان لهم شأن عظيم في الأسطول الإسلامي بالخليج العربي ، وأمتد نشاطهم حتى الدولة الأموية (١) ، والعباسية أيضًا .

وكانت البحرين قبيل الإسلام خاضعة للفرس ، وعاملها من قبلهم هو « المنذر بن ساوى» (1) ، كما كان « سيبخت » مرزبانًا (1) للفرس في هجر (1) .

وقد جامت القبائل العربية كالأزد ، وعبد القيس ، وبكر بن وائل ، وقيم ، إلى عالم الخليج العربى من الجزيرة العربية ، واستقرت في البحرين ، وهي تدرك أهمية هذا الخليج في ميدان التجارة والملاحة (٥)، ليمارسوا فيها حرفة التجارة مهنة العرب منذ القدم .

كما كان الزط قبل الإسلام ينتشرون من سواحل الأبلة إلى البحرين وعُمان ، وكان من أشهر مراكزهم الأبلة ثم البحرين من بعدها ، وكان يوجد بالبحرين عدد كبير منهم في الخط

= الرعى فى حفظ الطرق ، وذلك الجلاوزة (حراس) وحراسة السفن ، اعتنقوا الإسلام ، وكانوا قبل الإسلام وبعده ينتشرون فى ساحل الخليج وكانت البحرين من أهم مراكزهم .

البلاذرى: فترح البلدان، ص ٣٦٧ – ٣٦٨؛ ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى: جمهرة اللغة ، ج١ ، الطبعة الأولى ، مطبعة دائرة المعارف العشمانية ، حيدر آبادكن – الهند، سنة ١٣٤٥ه، ص٩٨؛ ابن زكريا: أبو الحسن أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة ، ج٣ ، الطبعة الثانية ، تحقيق / عبد السلام محمد هارون ، مصر سنة ١٩٧٢م ، ص٣ ؛ ابن منظور: جمال الدين أبى الفضل بن محمد: لسان العرب ، ج٣ ، دار المعارف ، القاهرة سنة ١٩٨٢م ، ص ١٩١٤؛ مباركيورى: المرجع السابق ، ص ٢٠ لوما بعدها .

١ - البلاذري : المصدر السابق ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ .

٢ - هو المنذر بن ساوى أحد بنى عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وعبد الله بن زيد هذا هو الأسبذى نسبة إلى قرية بهجر يقال لها الأسبذ ، ومن ثم نسب إلى الأسبذيين ، وقيل هم قوم كانوا يعبدون الخيل بالبحرين ، البلاذرى : المصدر السابق ، ص ٨٩ ، ياقوت : معجم البلان ، ج ١ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨ ، الأحسائى : تحفة المستفيد ، ص ٤ - ٥ .

٣ - المرازبة: المرزبان بضم الزاى أحد مرازبة الفرس وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك ،
 ابن منظور: المصدر السابق، جـ ٦ ، ص ٢١٧٩ ؛ وقبل إنه كان لقبًا للحاكم في بلاد فارس . مباركبورى :
 العرب والهند ، ص . ٥ .

٤ - البلاذري : المصدر السابق ، ص ٨٩ ، ياقوت : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٤٨ .

٥ - سليمان العسكرى: التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي، مطبعة المدني،
 القاهرة، سنة ١٩٧٧م، ص ٢١.

والقطيف وهجر (1)، وكان هؤلاء يتجولون على سواحل الخليج العربى (1)، وكانت تنسب إليهم الشياب الزطية (1)، وإن كانوا يسببون المصاعب للتجارة ، فكانوا يسرقون السفن ومراكب التجارة في هذه الجهات (1).

وكان السيابجة وهم قوم من الهند ، يسكنون سواحل الخليج العربى خاصة فى منطقة الخط، والقطيف ، ودارين ، وقطر ، وعُمان ، وكانوا يقومون بالملاحة بين ساحل الخليج العربى وشرق آسيا ، وبعد ظهور الإسلام أثروا ركوب البحر (٥) ، كما كانوا يحرسون السفن وأنهم كانوا يحاربون من وقت لآخر قراصنة البحار (٦).

# ٢ - البحرين في عصر النبوة والخلافة الراشدة:

لما بزغ نور الإسلام ، صالح الرسول كله أهل البحرين وهجر ، وأرسل عامله العلاء بن عبد الله الحضرمي في السنة الشامنة من الهجرة النبوية (٢٦٩م) بكتابين إلى المنذر بن ساوي ، وسيبخت مرزبان الفرس ، يدعوهما وأهل البحرين وهجر إلى الإسلام ، فأسلما وأسلم معهما جميع العرب وبعض العجم ، وصالح العلاء الحضرمي ، المجوس واليهود ، والنصاري الذين كانوا يشكلون أقليات في هذه المنطقة على الجزية (٧).

وكانت البحرين في عصر الرسول ﷺ وخليفته أبو بكر الصديق (١١-١٣ هـ / ٦٣٢- ٦٣٥م) ، وعمر بن الخطاب (١٣ - ٢٣ هـ / ٦٣٤ - ٦٤٣م) ، تابعة للحكومة المركزية في

١ - مياركيورى: العرب والهند، ص ٥١.

٢ - العقيلي : محمد أرشيد : الخليج العربي في العصور الإسلامية ، منذ فجر الإسلام حتى مطلع
 العصور الحديثة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر اللبناني ، بيروت سنة ١٩٨٨/هـ / ١٩٨٨/هـ ، ص ٤٣ .

۳ - الأزهرى: أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة ، جـ ۱۳ ، تحقيق / إبراهيم الإبيارى ، دار
 الكتاب العربى ، القاهرة سنة ۱۹۹۷م ، ص ۱۹۵ ، ابن منظور: لسان العرب ، جـ ۳ ، ص ۱۸۳۰ .

٤ - مباركبورى : المرجع السابق ، ص ٥٦ .

٥ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٤٤ - ٤٥ .

٦ - مباركيورى : المرجع السابق ، ص ٦٣ .

٧ - ابن سعد: محمد بن سعد: الطبقات الكبرى ، ج ٢، دار صادر بيروت ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص ١٩ ، البلاذرى: فتوح البلدان ، ص ٨٩ ، ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعى: زاد المعاد في هدى خير العباد ، ج ٣ ، المطبعة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص
 ٢١ - ٣٠ ، ياقوت: معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٤٨ .

المدينة المنورة ، وأحيانا كان الخلفاء يولون البحرين وعُمان إلى وال واحد ، مثلما فعل عمر بن , الخطاب مع عشمان بن أبى العاص الثقفى ، حيث ولاه البحرين وعُمان (١) ، وفى عهد عشمان ابن عفان ( ٢٤ - ٣٥ ه / ٣٤٣ - ٣٥٥ م) الحقت البحرين بولاية البصرة (٢) ، وفى خلافة على بن أبى طالب (٣٥ - ٤٠ ه / ٣٥٥ - ٣٦١م) ، جعل على البحرين عمر بن أبى سلمة المخزومى ، ربيب رسول الله على ثم عزله وولاها للنعمان بن عجلان الزرقى الأنصارى (٣)، وقد ساهمت البحرين بموقعها على ساحل الخليج فى نقل الجيوش الإسلامية إلى الضفة الشرقية لمد الفتح الإسلامى .

ومع ظهور الدولة الإسلامية الناششة ، كان التجار من ساحل الخليج العربي ، يجوبون الجزيرة العربية وغيرها من البلدان والأقاليم المجاورة ، بغرض التجارة والحصول على المكاسب.

#### ٣ - البحرين في عهد الدرلة الأموية :

فى العصر الأموى ( ٤١ – ١٣٢ هـ / ٢٦١ م ) ، ظلت البحرين تابعة لولاية البصرة ، حيث كان أميرها يشرف على كافة الأقاليم الواقعة على ساحل الخليج العربى كالبحرين وعُمان ، وكان لأمير البصرة ولاة ينوبون عنه فى إدارة الأقاليم التابعة له ، ويرجعون إليه فى الأمور المهمة (٤).

۱ - البلاذري : فترح البلدان ، ص ۹۲ - ۹۳ ، ياقوت : معجم البلدان ، جد ۱ ، ص ٣٤٨ .

٢ - فاروق عمر: تاريخ الخليج، ص ٨٣.

٣ - قبل إن الخليفة على بن أبى طالب كان قد استدعى عمر بن أبى سلمة المخزومي من البحرين وولاها للنعمان بن عجلان الزرقى قائلاً لعمر بن أبى سلمة و فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة فأقبل .. فلقد أردت المسبر إلى ظلمة ( جمع ظالم ) أهل الشام ، وأحببت أن تشهد معى ، فأنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إنشاء الله » . الشريف الرضى : أبو الحسن محمد بن الحسين : نهج البلاغة ، جد ٥ ، شرح الإمام الشيخ محمد عبده ، تحقيق / محمد أحمد عاشور ، محمد إبراهيم البنا ، مطابع دار الشعب ، مصر ، بدون تاريخ ، ص ٣٢٤ .

٤ - أبن قتيبة : أبى محمد عبد الله بن مسلم : عيون الأخبار ، ج ١ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة ١٣٤٧هـ/١٩٢٥م ، ص ٢٢٢ ، ج٢ ، ص ٢٤٣ وما بعدها ؛ المالقى : محمد بن يحبى بن أبى بكر الأشعرى المالقى الأندلسى : التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، بيروت ، سنة ١٩٦٤م ، ص ١٩٨٠ ؛ فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ٨٤ .

ونظراً للاضطرابات السياسية في منطقة الخليج العربي والعراق ، ونشوب العديد من الثورات وحركات المعارضة للحكم الأموى في البصرة والكوفة ، وامتداد هذه الخركات إلى السمامة والبحرين وعُمان ، كل هذا أثر على الفعاليات التجارية والحركة الملاحية وعدم الاستقرار التجاري في المنطقة .

ففى عهد معاوية بن أبى سفيان ( 11 - 10 هـ / 177 - 10 ) ، مال الزط على الاختلاس ونهب السفن ، فنقل معاوية بعضهم إلى سواحل الشام وأنطاكية (1) ، كسما نقل الخليفة الوليد بن عبد الملك ( 100 - 100 هـ / 100 - 100 م ) جماعة منهم إلى أنطاكية وناحيتها ، أما الحجاج بن يوسف الثقفى (1) فقد أتى بخلق منهم ومعهم أهلهم وأولادهم فأسكنهم بأسغل كسكر (10) ، فغلبوا على البطيحة (11) وتناسلوا بها ، ثم ضم إليهم جماعة من آباق العبيد ، وموالى باهلة ، فشجعوهم على قطع الطرق ومبارزة السلطان بالمعصية (10) .

كما أن نجدة بن عامر الحنفى (٦) زعيم الخوارج النجدات الذين ثاروا على الدولة الأموية ، قد سبب بعض المتاعب الاقتصادية في منطقة البحرين ، فلما كثر أتباعد سيطر على الطريق

١ - أنطاكية : هي قصبة منطقة العواصم من الثغور الشامية ، وتعد من أمهات المنن .ياقوت : معجم البلدان ، جد ١ ، ص ٢٦٦ .

٢ - تولى الحجاج بن يوسف الثقفى للأمويين قرابة عشرين سنة ، وجمعت له العراق ومكة والمدينة واليمن واليمامة ، ومعظم بلاد المشرق الإسلامى ، ومات سنة ٩٥ هـ وهو ابن أربع وخمسين سنة ودفن بواسط العراق، المسعودى : مروج الذهب ، جـ٣ ، ص ١٧٥ .

٣ - كسكر : كورة واسعة ، وكانت قصبة كسكر قبل أن يمصر الحجاج بن يوسف الثقفي واسطًا و خسرو ابور » ، فلما مصر الحجاج واسطًا جعلها قصبة تلك الكورة ، ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٤ ، ص ٤٦١ .

٤ - البطيعة : وتجمع البطائح ، والبطيعة والبطعاء واحد ، وتبطح السيل إذا اتسع في الأرض ، وبذلك سميت بطاح واسط لأن المياه تبطعت فيها أي سالت وانسعت في الأرض ، وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة ، ياقوت : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٤٥ .

ه - البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩ .

٣ - نجدة بن عامر الحنفى ، إليه تنسب النجدات من الخوارج الذين خرجوا على نافع بن الأزرق وفارقه نجدة إلى اليسامة والبحرين سنة ٦٦ هـ ، وقتله أصحابه سنة ٦٩ هـ ، البغدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد : الفرق بين الفرق ، تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص ٨٧ ، الرازى : فخر الدين محمد بن عمر الخطيب : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، القاهرة سنة ١٩٧٨م، ص ٥٥ .

ما بين البصرة ومكة ، وأخذ يعترض طريق القوافل ، واستولى على منطقة اليمامة والبحرين (1) ورحبت به الأزد بدافع من العصبية القبلية ، أما بنو عبد القيس فوقفت منه موقفًا مناوتًا ، ورفضوا مهادنته ، فحاربهم واستولى على القطيف واستباحها ونهب أموالها ، كما استولى على الخط ، ثم أخذ يمد نفوذه إلى شمال البحرين منذ سنة (1) م ، فأخضع بنى تميم في كاظمة (1) وأرغمهم على تأدية الصدقة له (1).

ويشير ابن الأثير (٤) أن نجدة بن عامر الحنفى وهو فى البحرين ، قد فرض مقاطعة اقتصادية على إقليم الحجاز ، فقام بقطع الميرة عن أهل الحرمين ، الواردة إليهم من البحرين واليمامة ، فكتب إليه عبد الله بن العباس (٥) يناظره ، ويقول له : إن ثمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل مكة وهم مشركون ، فكتب إليه الرسول على يقول : إن أهل مكة أهل الله ، فلا تمنعهم الميرة ، فجعلها لهم ، وأنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون فعدل نجدة بن عامر عن رأيه ، ورفع الحصار الاقتصادى عن الحجاز .

۱ - ابن الأثير: أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد: الكامل في التاريخ ، ج ٤ ، دار صادر بيروت ، بيروت سنة ١٩٨٥هـ/١٩٦٥، ص ١٠٢ .

Miles: Some New light of the History of Kirman, London, 1959, P.90.

٢ - كاظمة: قبل هي بلدة على ساحل الخليج العربي بين البصرة والقطيف، في جهة الجنوب من البصرة بينها وبين البصرة مسافة ٨٨ كبلرمتر تقريبًا في الطريق إلى ابلحرين وهي تقع في إمارة الكويت البوم، كانت بها معركة كاظمة أو ذات السلاسل ما بين المسلمين بقبادة خالد بن الوليد والفرس بقيادة هرمز، وكان ذلك في شهر المحرم سنة ١٢ هـ / مارس - أبريل سنة ١٣٣٣م، وهزم الفرس في هذه المعركة وقتل قائدهم. والجع ، ابن الأثير: المصلر السابق، جـ ٢ ، ص ٣٨٥ - ٣٨٦، ياقوت: معجم البلدان، جـ ٤ ، ص ٣٨١، القلتشندى: صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ٥٦ .

٣ - أبن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٠٤ وما بعدها ، العقبلي : الخليج العربي ، ص ١١٢ - ١١٣ .

٤ - الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٠٤ .

٥ - هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله مختوفي الرسول وله ثلاث عشر سنة وكان النبي يدعو له ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، توفي بالطائف سنة ٧٨ هـ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، ابن خلكان : أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ ٣ ، دار صادر ببروت ، لبنان سنة ١٩٧٧هـ/١٩٧٧م ، ص ٢٢ - ٦٤ .

# الفصل الثاني البحرين خلال العصر العباسي

أولاً: القوى السياسية ودورها التجاري في العصر العباسي:

فى العصر العباسى ( ١٣٢ - ١٥٦ ه / ٧٤٩ - ١٢٥٨م) ، أصبحت البحرين ضمن أقاليم الدولة العباسية يولون عليها الولاة من قبلهم، وذكر ياقوت (١) أن العباسيين جعلوا البحرين وعُمان واليمامة عملاً واحداً .

ونظراً لقلة الاضطرابات السياسية في العصر العباسي الأول ( ١٣٢ – ٣٣٤ هـ / ٧٤٩ – ٩٤٥ م ، وقوة الدولة العباسية آنذاك ، أخذ العباسيون يتقربون إلى زعماء الخليج العربي ، ويعهدون إلى القبائل العربية الموجودة في البحرين – وخاصة الأزد – تأمين الساحل الغربي للخليج العربي (٢).

ومن المحقق أن التجارة الإسلامية قد بلغت شأوا بعيداً في عهد العباسيين ، فعندما تقلد العباسيون مقاليد الأمور ، قاموا بإنشاء حاضرة جديدة لهم وهي بغداد بدلاً من دمشق (عاصمة الأمويين) ، مما ترتب عليه نقل الفعاليات التجارية من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إلى الخليج العربي ، وقد ساعد ذلك أن استعاد الخليج العربي - والأقطار والموانئ الواقعة على ضفتيه - مكانته وشهرته التجارية (٣).

قعلى ساحل الخليج العربى ، قام عدد من المراكز والموانئ التي قيزت بسمعة تجارية - منذ فترة ما قبل الإسلام وبعده - مثل البحرين ومدنه الشهيرة مثل هجر ، والأحساء ، والقطيف ، وجزيرة أوال ، ودارين، واليسمامة ، وقطر ، والخط ، فيضلاً عن الأبلة (٤) ،

١ - معجم البلدان ، جـ ١ ، ص ٣٤٧ ، ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٥١ .

٢ - فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ١٣٧ .

٣ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٢١٨ .

٤ - الآبكة : قيل إن أصل الأبلة هو المتلبد من التمر ، وأن أصل اللفظة نبطية ، وكان أهل البلد يصنعون فيها ، فإذا كان الليل وضعوا أدواتهم عند أمرأة يقال لها « هُوبى » فماتت ، فقالوا « هوبى لى » فسميت الأبلة بذلك ، ويرى بعض المستشرقين أن الأبلة تعريب للاسم البونانى « Apologos » ، وتقع الأبلة شمال =

والبصرة ، وسيران (١)، ودبا(Y) ، وصحار (Y) في عمان ، وجزيرة قيس (Y) الواقعة بالقرب من الساحل الشرقي للخليج .

\_\_\_\_\_

= الخليج العربى على شاطئ نهر دجلة إلى الشرق من البصرة فتحها المسلمون في شهر رجب سنة ١٤ هـ 700 م ، وكانت قبل الإسلام تابعة للفرس ، وقد ذاعت شهرتها التجارية في فترة ما قبل الإسلام وبعده ، حيث عرفها البعض بثغر الهند أو فرج الهند ، لمزيد من التفاصيل انظر : البكرى : معجم ما استعجم ، ج ، م 90 م ألم م 90 م الزمخشرى : الجبال والأمكنة والمياه ، ص ٤ ، ياقوت : معجم البلدان ، ج ، م 90 ، ناصر خسرو علوى : سفر نامه ، الطبعة الأولى ، ترجمة / يحيى الحشاب ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة سنة 90 م 90 م 90 م 90 ، الأعظمى : على ظريف : مختصر تاريخ البصرة ، مطبعة القرات ، بغداد سنة 90 م 90 م 90 م 90 ، السترانج : بلدان الخلافة الشرقية ، الطبعة الثانية ، الغرات ، بغداد سنة 90 م 90 م 90 م م 90 م وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، ببروت ، سنة 90 م 90 م 90 م 90 م 90 . Levy ; Delacy : Arabia Before Mohammed , London , 90 م 90

١ - سيراف: بناها العباسيون على الشاطئ الشرقى للخليج العربى ، وأصبحت من أشهر الموانئ التجارية في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، عنها انظر: الأصطخرى: المسالك ، ص ٣١ ، ٧٨ ؛ ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٥٤ ؛ ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٣ ، ٢٩٤ - ٢٩٥ .

٢ - دبا : كانت سيناء بحرى هام على خليج عُمان ، فيما بين عُمان والبحرين ، وكانت إحدى أسواق العرب قبل الإسلام ، ومركزاً تجاريًا هامًا على ساحل الخليج العربى ، المقدسى : أحسن التقاسيم ، ص ٩٣ ، ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله : المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ ، ص ٣٠ ، م بحرى : الروض المطار ص ٢٣٣ .

٣ - صُحار: مدينة مهمة تقع على ساحل خليج عُمان ، إلى الشمال الغربى من مسقط بحوالى ١٧٥ ميلا ، وكانت صُحار عند ظهور الإسلام مركزاً تجاريًا ومعطة تجارية مهمة ، عنها انظر: الهمدانى: مختصر كتاب البلدان ، ص ١١؛ ابن خرداذبة: المصدر السابق ، ص ٢٠؛ المقدسى: المصدر السابق ، ص ٧٠؛ البكرى: المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ٨٢٥؛ لورغرج . ج : دليل الخليج : القسم الجغرافى ، ج ٧ ، الدوحة، قطر ، بدون تاريخ ، ص ٢٤٠٠؛ محمود سبد أحمد : الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة فى عُمان فى الفترة من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجرى ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب - جامعة الزقازيق، سنة ١٤١١ هـ / ١٩٩١م ، ص ٢٦٦ - ٢٧٢ .

٤ - قيس: هي جزيرة قيس بن عمرو، يسميها البعض قيش أو كيش أو كاس، تقع بالقرب من الساحل الجنوبي العماني في وسط الخليج العربي عما يقابل مسقط ولكنها تظهر من بر فارس، كانت من المراكز التجارية المهمة في منطقة الخليج العربي، عنها انظر: ابن خرداذبة: المصدر السابق، ص ٦٣٠؛ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص ٣٤٣؛ ياقوت: معجم البلنان، جـ ٣، ص ٢٩٠؛ شيخ الربوة: نخبة الدهر، ص ٢٦٠.

وكانت مثل هذه الأقاليم والموانى تتحكم فى طرق التجارة والفعاليات التجارية وفى حركة الاستيراد والتصدير (١) فى منطقة الخليج العربى .

ومع القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، أصبحت التجارة لإسلامية مظهراً من مظاهر التقدم – الاقتصادى – فى عصر العباسيين ... فكان الاتصال البرى والبحرى – بين الموانئ والمراكز التجارية فى الخليج العربى – ميسوراً ، وغدت هذه المراكز تستقبل القوافل والسفن التجارية للتموين والشحن والتزود بالمياه والطعام على امتداد ساحل الخليج العربى (٢).

كذلك حفرت قناة بين نهرى دجلة والفرات ، لتربط بغداد حاضرة الخلافة العباسية بآسيا الصغرى ، والشام ، ومصر ، بالإضافة إلى بلدان الجزيرة العربية (٣) ، فكانت بغداد على اتصال ببلاد فارس ، والبحرين ، والبمن ، وعُمان ، والبمامة وغيرها .

إلا أن بعض محاولات التمرد والاضطراب التى قامت بها بعض القوى المناوثة للدولة العباسية ، قد أثرت بالضرورة على الحركة التجارية فى منطقة الخليج العربى ، ومن تلك الحركات :

#### ١ - حركة الزط:

وهم قوم من بلاد السند وكان الحجاج بن يوسف الثقفى عامل الأمويين على العراق ، قد أسكن الزط منطقة كسكر ، وغلبوا على البطيحة ، وتناسلوا بها ، كما ضم إليهم جماعة من آباق العبيد ، وموالى بنى باهلة (٤) ، وهناك وجدوا مجالاً مناسبًا لجمع فلولهم وطاقتهم ، وساعدهم على ذلك أن تصادف بأن كثيراً منهم كانوا من الرقيق ، وقد اتخذ الزط من هذه المنطقة ملجاً لهم ، وأخذوا يحاربون الحكومة العباسية ويخالفونها ، وكانوا من قبل يسرقون السفن ومراكب التجارة (٥) .

١ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٢١٨ - ٢١٩ .

٢ - العدوى: إبراهيم أحمد: التنمية الاقتصادية لبلدان الخليج العربى في العصر العباسي ، مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، المجلد ١٨٠ ، سنة ١٩٧١م ، ص ٨١ - ٨٦ .

٣ - سرور: محمد جمال الدين: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، دار الفكر العربي، القاهرة سنة ١٩٦٥م، ص ١٤٠.

٤ – البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٣٦٨ – ٣٦٩ ؛ شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ١٧٦ .

٥- مباركيورى: العرب والهند، ص ٥٦ .

وفى خلافة المأمون العباسى ( ١٩٨ - ٢١٨ ه / ٢١٨ - ٣٨٩م) سيطر الزط على المنطقة ، وكانت منطقة الخط فى البحرين المنطقة ، وكانت منطقة الخط فى البحرين مأهولة بالزط والسيابجة ، وفى سنة ٢٠٥ ه / ٢٨٠م عين المأمون « عيسى بن يزيد الجلودى» لحربهم ، وفى سنة ٢٠٦ ه / ٢٨١م عين « داود بن ماسحور » لمحاربة الزط وأضاف إليه أعمال البصرة ، واليمامة والبحرين (1).

١ - ابن الأثير: الكامل ، جد ٦ ، ص ٣٦٢ ، ٣٧٩ .

۲ - خانقین : بلدة من نواحی السواد فی الطریق من همذان إلی بغداد ، وقبل هی من أعمال الجبل بقرب شهرزور وسمی الموضع بذلك الاسم لأن النعمان حبس به عدی بن زید وخنقه حتی مات .

ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٢ ، ص ٣٤٠ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٢١٠ .

٣ - جلولاء: بلد من بلاد السواد بالعراق في طريق خراسان ، وبها كانت الوقعة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون على الفرس في سنة ١٦ هـ ، وسميت تلك الوقعة بوقعة جلولاء . ياقوت : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ١٥٦ ؛ الحميرى : المصدر السابق ، ص ١٦٧ .

٤ - عين زربة : بلد بالثغر من نواحي المصيصة .

ياقوت: المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ١٧٧ .

٥ - ابن الأثير: الكامل، جد ٦، ص ٤٤٦.

٦ - الشامى: أحمد عبد الحميد ، الدولة الإسلامية في العصر العباسى الأول ، دار الإصلاح ، الدمام - السعودية سنة ١٩٨٣م ، ص ١٩٢٧ .

مع منتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ، أخذت سلطة الدولة العباسية فى بغداد فى الضعف والتدهور ، فقد كانت الأوضاع السياسية فى عاصمة الخلافة يسودها ظاهرة الانقسام والشقاق بين أفراد البيت العباسى نفسه  $\binom{1}{1}$  ، وكانت الخلافة العباسية تهددها الأزمات ، فقد قامت ثورة الزنج  $\binom{7}{1}$  وامتدت لتشمل المنطقة فيما بين البصرة وواسط  $\binom{7}{1}$  ، واستمرت طيلة أربعة عشر عامًا (  $\binom{7}{1}$  رمضان سنة  $\binom{7}{1}$  هـ  $\binom{7}{1}$  م حتى  $\binom{7}{1}$  مقر سنة  $\binom{7}{1}$  ، وقكن صاحب الزنج أن يجمع حوله عدداً من العبيد الناقمين على أوضاعهم الاقتصادية وحباتهم الاجتماعية السيئة  $\binom{6}{1}$ .

وقد أدت الحملات التى شنها صاحب الزنج على بعض الموانى المهمة فى الخليج العربى مثل البصرة ، والأبلة ، وعبادان<sup>(٦)</sup> والبسحرين<sup>(٧)</sup> إلى شل الحركة الاقتصادية ، وتوقف الحركة

۱ - مثل الذي حدث بين الخليفة المعتمد على الله العباسي ( ٢٥٦ - ٢٧٩ هـ / ٨٧٠ - ٨٩٠م) وبين أخيه أبي أحمد المرفق طلحة ( ت سنة ٢٧٨هـ / ٨٩١ م) ، فقد سبطر المرفق على شقيقه المعتمد وأصبح الجيش كله تحت يديه ، والأمر كله إليه .

" - قام بها شخص ادعى لنفسه نسبًا علويًا وهو على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، ابن طباطبا محمد بن على المعروف بابن الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت سنة ١٩٨٠م ، ص ٢٥٠ ؛ الذهبى : الحافظ شمس الدين : دول الإسلام ، جر ١ ، تحقيق / فهيم محمد شلتوت وآخر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٩٧٤م ، ص ١٥٣٠ .

٣ - واسط: قيل في سبب تسميتها واسط، لتوسطها بين البصرة والكوفة، أو نسبة إلى موضع يقال له واسط القصب، ولما عمر العامل الأموى الحجاج بن يوسف الثقفي مدينته سماها باسم ذلك الموضع، ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

غ - ابن كثير: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى: البداية والنهاية ، جد ١١ ، الطبعة الثانية ، مكتبة المعارف ، ببروت سنة ١٩٧٧م ، ص٤٤ ؛ عبد العزيز الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ، شركة الرابطة للطبع والنشر ، بغداد سنة ١٩٤٥م ، ص ٧٥ .

٥ - ابن طباطبا : الفخرى ، ص ٢٥٠ ؛ كأول بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، الطبعة السابعة ، ترجمة / نبيه أمين فارس ، منير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت سنة ١٩٧٧م ، ص ٢١٥ .

٣ - عبادان: كان آسمها ميان روزان وهو فارسى معناه وسط النهرين أو وسط الأنهار، تقع على مصب نهر دجلة فى الخليج العربى جنوب البصرة، وشرقيها الخشبات وهى علامات فى البحر للمراكب تنتهى إليها ولا تتجاوزها خوفًا من المخاطر، ومازالت عبادان قائمة، ولكنها الآن تبعد عن الساحل الشرقى للخليج أكثر من عشرين ميلا، وهى تعد الآن من أكبر مصاف البترول ومكانا لتصديره فى إيران، الأصطخرى: المسالك، ص ٣٠؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٥٣؛ البكرى معجم ما استعجم، جـ٣، ص ٩١٦؛ ياقوت: المصدر السابق، جـ٤، ص ٧٤؛ الشامى: أحمد عبد الحميد: العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٩٨٧م، ص ١٤.

٧ - حسن أحمد محمود ، أحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي في العصر العباسي ، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٣٥٧ ؛

Mansfield; Peter: The Arabs, London, 1977, PP. 58 - 59.

التجارية فى عدد من موانئ الخليج العربى (1) ، وتهددت الخلافة العباسية فى بعض أقاليمها ( جنوب العراق – البحرين – مكة – الطائف ) ، ولولا جهود أبى أحمد الموفق شقيق الخليفة العباسى ، فى القضاء على هذه الثورة لتغير وجه التاريخ فى هذه الفترة (1) .

#### ٣ - القرامطة:

شهد العصر العباسى الثانى ظهرر بعض الكيانات السياسية فى بلاد البحرين ، وأخذت تلك القوى تؤثر وتتأثر بقوة بالأحداث التاريخية فى المنطقة ، وكان لتلك القوى دوراً مؤثراً فى الحركة التجارية فى البحرين ومنطقة الخليج العربى .

ومن هذه القوى القرامطة  $(^{7})$  وينسبون إلى رجل يقال له « حمدان بن قرمط – أو حمدان بن الأشعث » ، وأن حمدان عرف بهذا الاسم ( قرمط ) وسمى أتباعه باسمه  $(^{2})$ ، وقيل سمى قرمط $(^{6})$  لقرمطة كانت في خطوه أو لقصر قامته وتقارب خطوه ، فأرسل أبو سعيد الحسن بن

١ - العقيلي: الخليج العربي ، ص ٢٢٠ .

٢ - قيل إن صاحب الزنج ظهر في أيام الخليفة المهتدى بالله العباسي ( سنة ٢٥٥ هـ ) وبلغ عدد جيشه حوالي ٨٠٠. ٠٠٠ مقاتل ، وعجز الخلفاء عن قتاله حتى ظفر به المرفق بالله فقتله وقضى على حركته ، الشريف الرضي : نهج البلاغة ، ج ٢ ، ص ١٥٣ .

٣ - لزيد من التفاصيل عن القرامطة انظر: البمانى: محمد بن مالك بن أبى الفضائل ( من ققها، السنة فى البمن فى المائة الخامسة للهجرة): كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، الطبعة الثانية، مصر سنة ١٩٥٥م، ص ١٨٥؛ ابن الأثير: الكامل، جـ ٨، ص ٨٣ ومابعدها، اللباب فى تهذيب الأنساب، جـ ٢، مطبعة السعادة، مصر سنة ١٣٥٩ه ه، ص ٥٥؛ بيبرس الدوادارى: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة، جـ ٥ ، مخطوط بجامعة القاهرة، تحت رقم ٢٤٠٧، ورقة رقم ١٧٥، ١٧٧؛ اسماعيل المبرعلى: القرامطة والحركة القرمطية فى التاريخ، الطبعة الأولى، بيروت سنة ٣٠٤هه/م، ص ١١٨ - ١١٦، ميكال يان دخويه: القرامطة، ترجمة وتحقيق / حسينى زينه، بيروت سنة ١٩٨٣م، ص ١٠٠ ومابعدها.

٤ - سرور: محمد جمال الدين: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب، دار الفكر العربي، القاهرة سنة . ١٩٥٠م، ص ٣١٠؛

Ivanow; Vladimir: The Rise of the Fatimids, Oxford, 1942, P.69.

٥ -- البعض أطلق عليه كرميتة لحمرة عينيه وهو بالنبطية أحمر العينين . الصابئ : ثابت بن سنان بن قره: تاريخ أخبار القرامطة ، تحقيق / سهيل زكار ، مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة ١٣٩١هـ / ١٩٧١م ، ص

بهرام الجنابى (۱)، وهو من أهل جنابة (۲) بفارس – وكان دقاقًا – أظهر مذهب القرامطة فنفى عنها وخرج إلى البحرين ، فأقام بها تاجراً ، وأخذ يستميل العرب بها ويدعوهم إلى تحلته حتى استجابوا له ، ثم أخذ يتغلب على البحرين فاستولى على القطيف وهجر ، منذ سنة 7.7 = 0.00 م ، وشاع أمره في المنطقة ، وقد ظل يملك البحرين وما والاها إلى أن توفى في سنة 7.7 = 0.00 م ، على يد خادم أو خادمين صقلبين له (۳) ، واتخذ القرامطة من البحرين مقراً لهم (۱).

وبعد وفاة أبى سعيد الجنابى ، عهد بالأمر لابنه الأكبر « سعيد » الذى كان لايزال صغيراً ، وقد تشكل عقب اغتيال أبو سعيد الجنابى هيئة وصاية من القادة سميت « بالعقدانية » ، تولت مباشرة الحكم بعده تسع سنوات ، إلا أن الابن الأصغر لأبى سعيد ويدعى « سليمان » ، قكن من قتل أخيه « سعيد » ووصل إلى الحكم ، وكنى بأبى طاهر سليمان القرمطى (٥) .

بيد أن أبا طاهر سليمان ، أخذ يتطلع إلى منافسة الخلافة العباسية ، فعمر مدينة جديدة قسام ببناءها في سنة ٣١٦ هـ / ٩٢٨م ( وقسيل في سنة ٣١٦ هـ / ٩٢٨م) وسسماها «المؤمنيسة» (٦) أو الأحساء ، وذلك بعد استيلاء القرامطة على مدينة « هجر » عاصمة

۱ - هو أبو سعيد بن بهرام الجنابى ، كان ظهوره فى سنة ۲۸۹ هـ / ۲۸۹م وتوقى فى سنة ۳۰۱ هـ / ۹۱۳ م ، عنه وعن سلالته انظر : ألطبرى : أبى جعفر محمد بن جرير : تاريخ الطبرى ، ج ، ۱ ، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر سنة ۲۹۹۹م ، ص ۲۳ ، ۱۶۸ ؛ ابن الأثير : الكامل ، ج ، ، ص ۸۳ ؛

Bosworth: The Islamic Dynasties, Edindurgh, 1967, P. 69.

٢ - جنابة: بليدة على ساحل الخليج العربى من جهة فارس ، تدخل إليها المراكب من خليج ، وبين المدينة والبحر ثلاثة أميال وفي مقابلها في وسط البحر جزيرة خارك . الأصطخرى: المسالك والممالك ، ص ٣١ ؛ القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ١٨٠ .

٣ - الطبرى: المصدر السابق، ج ١٠، ص ١٤٨، ابن الأثير: المصدر السابق، ج ٨، ص ٨٣.

Kabir; M: The Buwayhid Dynasty of Baghdad, clacut, 1964, P. 22.

٥ - ابن الأثير: الكامل ، جـ ٨ ، ص ٨٣ ؛ ابن خلدون: تاريخ ، جـ 1 ، ص ٨٨ ؛ ابن القاسم: يحيى ابن المسين بن القاسم بن محمد بن على : غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق / سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار الكتاب العربي ، القاهرة سنة ١٩٦٨م ، ص ٢٠٦ .

٦ - ابن خلدون: المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٩٢؛ دى خويه: القرامطة ، ص ٨٥ ، وسميت أيضًا بدار الهجرة؛ مايلز: الخليج بلدانه وقبائله ، الطبعة الثالثة ، ترجمة / محمد أمين عبد الله ، سلطنة عمان سنة ١٩٨٦ ، ص ١٠٨٣ .

البحرين آنذاك ، وتخريبهم لتلك المدينة ، ونزل القرامطة الأحساء ، التى أصبحت منذ ذلك الحين قاعدة بلاد البحرين وعاصمة هذا الإقليم (1) ، وأصبح للقرامطة فيسها دولة ذات سيادة (1) ، ودواوين ومصالح ، وقوانين ومراصد وضروب مرسومة (1) .

ولم يكتف القرامطة بالبحرين بل هاجموا عُمان ودخلت في حوزتهم ، إلى أن تم طردهم منها في سنة ١٧٥ه هـ / ٩٨٥م ، وقتل الوالى القرمطى (٤) ، وهاجموا البصرة وغيرها من الموانئ المطلة على الخليج العربي ، وبالتالى سيطر القرامطة على العصب الحيوى لاقتصاد منطقة الخليج العربي عامة ، والبحرين بصورة خاصة (٥) ، وسيطروا على الفعاليات التجارية ، فيذكر ابن حوقل (٦) أنه "كان لأبي سعيد ... ولولاه سليمان بها الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة بهم ... وبها أموال وعشور ووجوه ومرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف ، إلى ما يصل إليهم من بادية البصرة ، والكرفة ، وطريق مكة ، بعد انقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطة والشعير والنخيل .. وما يصل إليهم من طريق مكة ومال عُمان ، وما يصل إليهم من الرملة والشام " .

كما دخل القرامطة في تحالف مع البويهيين ، بعد سيطرة البويهيين على مقدرات الخلافة العباسية في بغداد ، واتفقوا معهم على اقتسام العوائد الآتية من تجارة الخليج العربي ، وكان للقرامطة مراكز لجباية المكوس في ميناء البصرة (V), ومراكز أخرى على طرق التجارة البرية ، واتفق القرامطة مع حكام الدولة الإخشيدية ( VV = VV ه / VV = VV ) في مصر وسوريا على حماية قوافلهم التجارية بين الشام ومصر والحجاز مقابل مبلغ سنوى يدفعه الإخشيديون للقرامطة (V).

۱ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ۹۳ - ۹٤ ، ياقرت : معجم البلدان ، جد ۱ ، ص ۱۹۲ ؛ شبخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ۲۲ ؛ الألوسي : بلوغ الأرب ، جد ۱ ، ص ۱۹۷ ؛ .

Rushbrooke; E.G.N: Western Arabia and the Red sea, Oxford, 1946, P.244.

۲ - تاصر خسرو : سفرتامه ، ص ۹۲ .

٣ – ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٣٣ .

٤ - السالمي : محمد عبد الله ، ناجي عساف : عُمان تاريخ يتكلم ، دمشق ، سنة ١٩٦٣هـ / ١٩٦٣م، ص ١٣٨

٥ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٢٢١ .

٦ - صورة الأرض ، ص ٣٣ .

٧ - المقدسي : مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ ، جـ ١ ، باريس سنة ١٩١٦م ، ص ١٣٥ ؛

Kabir: op. cit, P. 72.

٨ - فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ١٩٣ .

وقد احتلت الأحساء مكانة مرموقة فى عهد دولة القرامطة ، باعتبارها عاصمة دولتهم ومدينتهم الأولى ، فكان بها مطاحن مملوكة للقرامطة ، تطحن الحبوب للرعية مجانًا ، ويدفع فيها سلطان القرامطة نفقات إصلاحها وأجور الطحانين ، فإذا تخرب بيت أو طاحون أحد الملاك ، ولم تكن لديه القدرة على الإصلاح ، أمر جماعة من عبيده بأن يذهبوا إليه ويصلحوا المنزل أو الطاحون ولا يطلبون من المالك شيئًا (١).

وقد نشطت حركة البيع والشراء في إقليم البحرين أثناء حكم القرامطة ، فيقول ناصر خسرو<sup>(۲)</sup> والبيع والشراء والأخذ والعطاء يتم هناك بواسطة رصاص في زنابيل ، يزن كل منها ستة آلاف درهم ، فيدفع الثمن عدد من الزنابيل "<sup>(۳)</sup> ، وقد ضرب القرامطة نقوداً من الرصاص لاتسرى إلا في بلادهم ، وعند إجراء إحدى الصفقات فإنهم يعدون تلك الزنابيل (الأكياس) للتأكد منها<sup>(1)</sup>.

كما تعهد القرامطة التجار الغرباء بالرعاية والمساعدة ، فكان إذا جاء غريب إلى مدينة الأحساء – عاصمة القرامطة – ويجيد حرفة تجارية ، قدمت له مساعدة مالية لاستغلالها في هذه الحرفة ، إلى أن يضمن لنفسه مورداً يعيش منه ، كما يكنه شراء مايلزمه من معدات أو أدوات لحرفته إذا رغب في ذلك ، علاوة على أنه لايقوم بسداد قيمة السلفة التي صرفت له من قبل (٥).

على أن القرامطة قد ساهموا بتوسعاتهم العسكرية وضرباتهم المتلاحقة وهجماتهم الناجحة في المنطقة على الحركة التجارية في منطقة الخليج العربي ، حيث امتد نشاطهم إلى الجزيرة العربية وجنوب العراق ، فغى سنة ٣١٧ هـ / ٩٢٩م سار أبو طاهر سليمان القرمطي بجيش إلى مكة ودخلها يوم التروية ( اليوم الشامن من شهر ذي الحجة ) ، وقتل الناس في مكة

۱ - ناصر خسرو : سفر نامه ، ص ۹۳ ، سهيل زكار : أخبار القرامطة ، الطبعة الثانية ، دار حسان للطباعة والنشر ، سنة ۱٤٠٢ هـ / ۱۹۸۷م ، ص ۱۹۹ ، ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ۵۶ .

۲ - سقر نامد ، ص ۹۳ .

٣ - الزنبيل أو الزبيل هو الجراب وقيل الوعاء الذي تحمل فيه الأشياء فإذا جمعوا قالوا: زنابيل ، ابن
 منظور: لسان العرب ، جـ ٣ ، ص ١٨٠٨ ، أو سلال أو أكباس ؛ ويلسون: تاريخ الخليج ، ص ٥٥ .

٤ - ويلسون : المرجع السابق ، ص ٥٥ .

ة - ويلسون : المرجع السابق ، ص 46 .

وشعابها وفجاجها (١)، وفي المسجد الحرام قتلا ذريعًا (٢)، وطرح القتلى في بشر زمزم (٣)، ولم يسلم من القرامطة حتى الذين تعلقوا بأستار الكعبة، وأنشد أبو طاهر جالسا وهو يقول:

أنا اللمه وبالله أنسا يخلق الخلق وأفنيسهم أنا

وفى ذلك دلالة واضحة على أن القرامطة ارتكبوا فى التاريخ مجزرة رهيبة شمل القتل فيها الحجاج والأهالى رجالاً ونساءً دون تفرقة أو تمييز  $^{(1)}$  ، ثم اقتلع الحجر الأسود  $^{(0)}$  ، وأخذ جميع ما كان فى البيت الحرام من محاريب ومعاليق وما تزين به الكعبة من ذهب وفضة  $^{(7)}$  ، وجرد الكعبة من كسوتها ووزعها بين أصحابه  $^{(V)}$  ، ونهب أموال الحجاج ، ثم عاد إلى مدينته الأحساء ، مثقلا بالغنائم بما فى ذلك الحجر الأسود ، لكى يبطل الحج  $^{(A)}$ .

١ - القلتشندى : مآثر الأثافة في معالم الخلافة ، ج. ١ ، تحقيق / عبد الستار ، الكويت سنة ١٩٦٤م،
 ص. ٢٧٩ .

۲ - مسكويه : أبو على أحمد بن محمد : تجارب الأمم ، ج ١ ، مصر سنة ١٩١٤م ، ص ٢٠١ ؛ Esin ; Emel : Mecca the Blessed Madinh the Radinat , Itly , 1974 , P.169 .

٣ - البسطامي : عبد الرحمن بن على : كتاب الفواتح المسكية ، مخطوطة بالمكتبة السعودية بالرياض ،
 تحت رقم ٢٣٣ / ٨٣ ، ورقة رقم ٣٣ .

۲۲۲ عبد القادر بن محمد : الأرج المسكى ، مخطوطة مصورة بجامعة الرياض ، تحت رقم ۲۲۲
 (تاريخ ) ، ورقة رقم ۲۵ .

ه - حاول بعض الكتاب وصف هذا الحجر وذكروا أنه يعد محور العبادات عند العرب منذ أقدم العصور .

Burkhart , J . L : Travels in Arabia , London . 1829 , P.137 , Burton ; Richard .

F: Personal narative of A pilogrimage to EL Madinah and Mecca, London, 1856, PP. 158 - 210.

٦ - البسطامي : الفواتح المسكية ، ورقة رقم ٦٢ .

٧ - أبر البقاء: محمد بهاء الدين بن الضياء المكى: أحوال مكة المكرمة والمسجد الشريف، مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة الرياض، تحت رقم ٢٢٦ ( تاريخ)، ورقة رقم ٨٩.

۸ - اليمانى: كشف أسرار الباطنية ، ص ۲۰۰ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ ،
 الأحسائى: تحفة المستفيد ، ص ۹۰ ؛ الأنصارى : الشيخ عبد القادر بن البدرى بن محمد بن إبراهيم ( من علماء القرن العاشر الهجرى ) : درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج ومكة المعظمة ، ج ۱ ، مخطوطة بدار الكتب المصرية ، ورقة رقم ۱۹۹۵ ، ۱۹۹۸ .

ويذكر أوليرى (١) Oleary أن أبا طاهر القرمطى كان مدفوعًا من الفاطميين للقيام بهذا العمل ، وأنه تلقى تعاليم سرية من الفاطميين الغاية منها الانتقام من أهل مكة لأنهم لم يخطبوا للخليفة الفاطمى عبيد الله المهدى (أول الخلفاء الفاطميين).

ويغلب على الظن أن أبا طاهر القرمطى ، أراد أن يجعل من مدينته الجديد الأحساء «المؤمنية» مدينة مقدسة يؤمها الناس بدلاً من مكة ويسلب مكة هذا الحق المقدس ، كما أنه أراد بذلك أن يجعل الحج عنده (٢) ، وقد فعل فعلته دون خوف من الله ، فيروى أنه لما غادر مكة أنشد يقول :

ولو كان هله البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبًا لأننا حجمة جاهلية محللة للم تبق شرقًا ولا غربًا وأنا تمركنا بين زمرم والصفا جنائز لا تبغى سوى ربها ربا(٣)

وقد ظل الحجر الأسود خارج مكة وبالأحساء « المؤمنية » في البحرين ، قرابة اثنين وعشرين عامًا ، فلم يعد إلى مكة إلا في سنة 700 = 100 = 100 , وبعد توسط وضغط من الخليفة الفاطمي المنصور بالله ( 700 = 100 = 100 = 100 ) .

وإذا أمعنا النظر في هذه الحادثة جيداً ، نجد أن دوافعها لم تكن دينية فحسب ، بقدر ما هي اقتصادية ، نجد أن أبا طاهر قد أمر هي اقتصادية ، نجد أن أبا طاهر قد أمر أصحابه بالسلب والنهب ، وجمع شيئًا عظيمًا من العين والورق « النقود » والجوهر والطيب ، ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الإسلام كلها ، وحمل مقدار مائة ألف جمل وأحرق الباقي (٢) ، وفي ذلك دلالة واضحة عما لحق بالتجار والحركة التجارية – التي كانت تعج بها بلاد الحجاز في موسم الحج – من ضرر بالغ .

Oleary; De Lecy: A short History of the Fatimid Khalifate, London, 1983, P.86. - \

۲ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٨٩ .

۳ - دی خویه : القرامطة ، ص ۹۱ .

٤ - المسعودى : التنبيه والإشراف ، مطبعة بريل ، لبدن ، سنة ١٩٦٧م ، ص ٣٤٦ ؛ ابن خلدون : تاريخ، جـ ٤ ، ص ٨٩٦ .

Shaban; M. A: The Social and political background of The Abbasid Revolutation, - o P. H. D. Thesis Harvard, 1960, Vol. 2, P. 157.

٦ - سهيل زكار: أخيار القرامطة ، ص ٢٣٥ .

كما يبدر أنه قصد من تلك الحادثة ، مقاسمة الدولة العباسية في عائدات الحج ، وإلا ستبقى قوافل الحج معرضة للسلب والنهب والقتل (١) ، وقام القرامطة بغرض حصار اقتصادى على طرق الحج الواقعة تحت حوزتهم .

كذلك ضربت الإتاوة على بعض مدن العراق مثل بغداد ، والشام مثل دمشق (٢) ، كما فرضوا ضرائب وأتاوات على الحجاج حتى لا يعترضون طريقهم وأيضًا مقابل حمايتهم والمحافظة على أرواحهم ، كما فرضوا ضريبة أخرى على صيادى اللؤلؤ في مياه البحرين والخليج العربي ، بالإضافة إلى بعض الضرائب التي فرضت على بعض أقاليم وقرى الدولة العباسية ، التي كانت تؤديها كل سنة للقرامطة ، وبلغت قيمة هذه الضرائب قرابة مليون ومائتي ألف دينار في السنة (٣) كذلك لم تسلم منهم منطقة البحرين عقر دارهم من سلبهم ونهبهم ، فحينما استولوا على البحرين ، وهاجموا هجر وغيرها من المدن والقرى ، قتلوا أهلها ونهبوا متاعها وخاف الناس وفر خلق من أهلها خوفًا من شرهم (٤).

ولا أدل على هذا البعد الاقتصادى ، فى أن القرامطة أخذوا يتحكمون فى الطرق التجارية على الخليج العربى ، والسيطرة على القوافل التجارية السائرة عبر بادية الشام والجزيرة العربية (٥) ، وضربت لهم الاتاوة فى المنطقة (٦) .

وبعد وفاة أبى طاهر القرمطى فى سنة ٣٣١ هـ / ٩٤٢م ، بدأ الضعف والتدهور يسرى فى أوصال دولة القرامطة بالبحرين ، بسبب الانقسامات الداخلية التى أصابت البيت القرمطى ، والهجمات التى بدأوا يتلقونها من بعض القرى التى أخذت تقوى فى المنطقة ، حتى أسدل الستار عن دولتهم فى جزيرة أوال سنة ٤٥٩ هـ / ١٠٦١م ، وفى البحرين سنة ٤٧٠ه م / ١٠٧٧م .

١ - العقيلي: الخليج العربي ، ص ١٧٩ .

٢ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٨٩ .

٣ - ناصر خسرو : سفر نامه ، ص ٩٣ .

٤ - ابن خلدون : المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٩٢ .

٥ - العقيلي : المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

٦ - ابن خلدون : المصدر السابق، جـ ٤ ، ص ٨٩ .

#### ٤ - بنو ثعلب في البحرين:

منذ أواخر القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، أخذت دولة القرامطة فى الضعف والتدهور ، وكان بنر ثعلب إحدى القبائل التى تقطن البحرين كغيرها من القبائل العربية ، وكانوا يؤازرون القرامطة ، فلما دب الضعف فى أوصال دولة القرامطة بالبحرين ، انتهز بنو ثعلب الفرصة ، ويشير ابن خلاون (١) ، أنه لما ضعفت دولة القرامطة فى البحرين واستحكمت العداوة بينهم وبين بنى بويه (٢) . تحالف الأصغر بن أبى الحسن الثعلبى ، زعيم بنى ثعلب فى الأحساء ، مع بنى مكرم رؤساء عُمان ، فاستولى بنومكرم على عُمان (٣) ، فى حين استولى الأصغر بن أبى الحسن الثعلبى على الأحساء ، الذى دخل فى نزاع مع بعض القبائل العربية القاطنة بالبحرين آنذاك ، فتحالف مع بنى عقبل ضد بنى سليم ، وقمكن بمساعدة بنى عقبل من طرد بنى سليم من البحرين ، فساروا إلى مصر ومنها توجهوا نحو إفريقية .

ثم دب النزاع بين بنى ثعلب وبنى عقيل ، وقكن بنو ثعلب من التغلب على بنى عقيل وطردوهم إلى العراق ، واستقرت الأوضاع لبني ثعلب فى الأحساء ، وظلوا يتوارثون الحكم فى أعقاب الأصغر الثعلبي (٤).

١ - تاريخ ، جد ٤ ، ص ٩١ - ٩٢ ،

٧ - پنو پویه: هم أسرة فقيرة ببلاد الديلم ، وبعض الكتاب يرجع تسببهم إلى ملوك الفرس من بنى ساسان ، وأنهم ليسبوا من الديلم وإغا سموا بالديلم لأنهم سكنوا هذه البلاد ، وكان أبوهم « بويه » رجلاً من عامة الناس يعيش على صيد السمك ، وكان أولاده « على والحسن وأحمد » يساعدونه في بعض الأعمال التى يكتسبون منها ، وقد كان أحمد بن بويه بعدما ملك البلاد وتقلد إمرة الأمراء ببغداد ، يتحدث بنعمة الله عليه فيقول : " كنت احتطب الحطب على رأسى " ، وقد استولى بنو بويه على مقدرات الخلافة العباسية في بغداد منذ سنة ٣٢٤ ه / ٩٤٥م .

لزيد من التنفاصيل انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، جدا، ص ١٧٤ - ١٧٥؛ ابن طباطبا: النخرى في الآداب السلطانية، ص ٢٧٧؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي، ج ٣، الطبعة العاشرة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٩٨٥م، ص ٣٩ - ٤٠، حسن أحمد محمود؛ الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص ٢٩٦.

٣ - قيل إن بنى مكرم ليسوا من عُمان ، فعندما استولى بنو بويه على السلطة في بغداد ساروا إليهم ، واستخدموا مدبرين لدولتهم ، ولما ضعفت دولة بنى بويه استبد بنو مكرم بالسلطة في عُمان وتوارثوا الحكم فيها في الفترة من أول القرن الرابع الهجرى حتى أول القرن الخامس الهجرى . ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩١ - ٩٢ ؛ السيابى : سالم بن حمود بن شامس : عُمان عبر التاريخ ، جـ ٢ ، الطبعة الثانية ، القاهرة سنة ٢٠١ه / ١٩٨٦م ، ص ٧٧٠ ، محمود سيد أحمد : الحياة السياسية ، ص ١٢٧ ومابعدها .

٤ - ابن خلدون : المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٩١ ، ١٩٥ .

٥ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ١٩٠ .

#### ٥ - بنو عقيل في البحرين:

ومع منتصف القرن الخامس الهجرى ( ٤٤٧ هـ / ١٠٥٥م) استولى السلاچقة (١) على بغداد ، وسيطروا على مقدرات الدولة العباسية ، وتلاشت أهمية بنى عقيل فى العراق ، فاغتنموا فرصة ضعف بنى ثعلب فى البحرين ، وأسرعوا إلى مواطنهم الأولى فى البحرين ، وغلبوا على دولة بنى ثعلب ، وتلاشت دولة بنى ثعلب فى البحرين على يد بني عقيل ، وظلوا يتوارثون الحكم فيها حتى تمكنت أسرة أخرى وهى الأسرة العيونية من التغلب عليهم ووراثة ملكهم (٢).

وكان بنو عقيل ( بنو عامر ) الذين استقروا في البحرين ، قد امتدت ديارهم وسيطرتهم حتى شملت جهات في شمال الخليج العربي من البصرة حتى عُمان ، وكان واجبهم الرئيسي ومورد رزقهم هو حماية وخفارة القوافل التجارية عبر طرق التجارة المتعددة في هذه المنطقة ، مقابل مقداراً معينًا من المال تدفعه السلطة أو أمير الإمارة أو التجار (٣).

ونى سنة . ٤٥ هـ / ١٠٥٨م ، ثار أبو البهلول العوام بن محمد بن يوسف الزجاج - وكان ضامنًا للمكوس فى جزر البحرين على القرامطة ، فانتهز الصراع بين بقايا القرامطة فى أوال والأحساء ، وقكن فى النهاية من الاستيلاء على جزيرة أوال وبعض الجزر المحيطة بها (٤).

وفى سنة ٤٦٠ هـ / ١٠٦٧م، ثار يحيى بن عياش - زعيم بنى محارب من عبد القيس-على القرامطة في القطيف، وطرد منها عمال القرامطة وقكن من بسط نفوذه عليها (٥).

۱ – ينسب السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق (أو يقاق) ، وكان سلجوق من أمراء الترك ، وتوفى وترك أولاداً منهم ميكانيل بن سلجوق الذى عمل فى خلمة السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى (ت ٤٢١ه مر ٢٠٠٥ ، م أولاداً منهم طغرلبك محمد الذى دخل بغداد سنة ٤٤٧ه ه/ ١٠٥٥ م، وقضى على حكم البويهبين فيها ويداً فى تأسيس الدولة السلجوقية التى حكمت أقاليم مترامية الأطراف فى آسيا الوسطى ، وكونوا أسراً حكمت العراق وإيران وآسيا الصغرى . انظر : الحسينى : صدر الدين على بن ناصر : زيدة التواريخ (أخبار أمراء والملوك السلجوقية ) ، الطبعة الأولى ، تحقيق / محمد نور الدين ، يبروت سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، ص ١٧ – ٥٦ ؛ عبد النعيم محمد حسنين : إيران والعراق فى العصر السلجوقى ، الطبعة الأولى ، القاهرة سنة ١١٤٠ هـ / ١٩٨٧ م ، ص ٢١ – ٤٧ .

٢ - ابن خلدون : تاريخ ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ١٩٥ ؛ العقيلي : الخليج العربي ، ص ١٩٠ .

٣ - قاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ٢١٢ .

٤ - النبهاني : التحقة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ، ص ٩٣ ومايعدها .

٥ – النبهاني : نفس المرجع والصفحة ؛ العقيلي : الخليج العربي ، ص ١٩١ .

### ٣ - العيونيون في البحرين:

وفى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ، بدأت قوة سياسية جديدة تظهر فى منطقة الخليج العربى ، وهى الإمارة العيونية ، التى تنسب إلى عبد الله بن على العيونى ، وهو من قبيلة عبد القيس إحدى قبائل البحرين ، وكان عبد الله يسكن مشارف العيون فى الأحساء فسمى بالعيونى ، وقد تحالف عبد الله العيونى مع الخلافة العباسية فى بغداد ، ومع السلاجقة ، واستطاع بمساعدتها أن يحتل الأحساء ويطرد منها القرامطة ، وأقام إمارة فيها منذ سنة ٤٦٩ هـ / ٧٦ / م (١).

كما اصطدم عبد الله العيونى بابن عياش فى القطيف ، وتبعه إلى جزيرة أوال ، حيث جرت معركة حاسمة انتهت بمقتل ابن عياش  $(^{7})$  ، فى حين يرى البعض أن ابن عياش هرب بعد هزيمته إلى مينا  $^{1}$  العقير  $^{1}$  ، باعتباره ملجأ آمنا وموطنا ثريا يمكن أن يعيد فيه تجهيز نفسه  $^{1}$  وأكر أن يدخل فى جولة جديدة مع عبد الله العيونى  $^{1}$   $^{1}$  ، وقمكن عبد الله العيونى أن يمد نفوذه على جميع البحرين  $^{1}$  فضم إلى إمارته فى الأحساء  $^{1}$  القطيف  $^{1}$  وجزيرة أوال  $^{1}$  وأصبحت الإمارة العيونية وراثية فى أبنائه وأحفاده  $^{1}$  أكثر من قرن ونصف منذ سنة  $^{1}$   $^{1}$  ه  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

إلا أن عبد الله العيونى لم يتمكن من إخضاع بنى عامر لسلطان الإمارة العيونية ، فلجأ معهم إلى سياسة الترضية ، واستمر بنر عامر فى فرض سيطرتهم على طرق التجارة وجباية عائدات الحماية ، وقكنوا من إخضاع العيونيين لمطالبهم ، واضطر العيونيون فى النهاية إلى مصاهرة بنى عامر (٥).

وبعد وفاة عبد الله العيونى (حكم قرابة ٥٠ سنة )، تولى من بعده ابنه الفضل ، وكان شجاعًا بعيد الهمة كثير الأسفار والتنقلات ، فتعقب المفسدين وقطاع الطرق ، واستتب الأمن في عهده ، وانتعشت البلاد ، ولكنه مات مقتولاً على يد أحد خدمه بعد حكم دام سبع سنوات (٦) .

١ – النبهاني : التحفة النبهانية ، ص ٩٦ وما بعدها ؛ فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ٢١٢ .

٢ - النبهاني : المرجع السابق ، ص ٩٦ .

٣ - حمد الجاسر : العقير أقدم ميناء للأحساء ، مجلة العرب ، ج١ ، ص ١٢١ .

٤ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ١٩١ ، ١٩٣ ، ٢٠٠

٥ - فاروق عمر : المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

٦ - العقيلي : المرجع السابق ، ص ١٩٦ .

وبعد مقتل الفضل تدهورت الأوضاع بسبب النزاع بين أفراد البيت العيونى ، وتعددت حوادث القتل لأمراء الإمارة العبونية التى أخذت فى الانقسام والتطاحن بين أفرادها ، ومحاولة كل منهم الاستقلال ببعض المناطق عما أدى فى النهاية إلى ضعف هذه الإمارة (١).

وبعد حكم مجموعة من الأمراء الضعاف ، وصل إلى حكم الإمارة العيونية ، أحد أفراد البيت العيوني ويدعى محمد بن أحمد بن الفضل العيونى ، فدبت الحياة ثانية فى إمارة العيونين ، وامتد سلطانه إلى نجد وبوادى الشام ، ولا أدل على ما قتعت به الإمارة العيونية فى عهد هذا الأمير ، من أن الخلافة العباسية توددت إليه ، وقدمت له عوائد كبيرة مقابل خفارة الحجاج من بغداد إلى مكة (٢).

وبعد مقتل محمد بن أحمد بن الفضل العيونى ، تولى من بعده ابنه الفضل ، وفى عهده ظهرت قيس تنافس الإمارة العيونية ، وأخذ ملكها غياث الدين شاه بن تاج الدين يفرض شروطًا ثقيلة على الأمير العيونى – الفضل بن محمد بن أحمد – وأصبح بموجبها نسبة كبيرة من واردات الأسماك واللؤلؤ ، والأشجار المشمرة من بساتين البحرين ، والخراج والعشور ، وضريبة سنوية ، لحكام جزيرة قيس ، وسلبوا من العيونيين عددًا من جزر الخليج التى كانت ضمن سيادتهم الإقليمية ، مثل جزيرة : أكل ، الجارم ، وغيرها (٣).

ومع بداية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، أخت الإمارة العيونية في الضعف والتداعى ، مما أثار قلق أعيان البحرين وخوفهم على مصالحهم التجارية وأموالهم وبساتينهم ، فسارعوا إلى كسب رضا مشابخ بنى عامر المسئولين عن الحماية وخفارة القوافل التجارية ، وبدأ معظم أعيان الأحساء يتواطئون مع بنى عامر ضد العيونيين ، ويلتفون حول زعيم بنى عامر – الشيخ عصفور بن راشد – الذى استولى على الأحساء في سنة ١٣٠ هـ / ١٢٢٣ م ، وأخذت الإمارة العيونية في الضعف والتدهور إلى أن سقطت نهائيا في إقليم البحرين سنة ١٣٠ هـ / ١٢٣٨م (٤).

١ - الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ١٠١ .

٢ - الأحسائي: نفس المصدر، ص ١٠٣؛ العقيلي: الخليج العربي، ص ١٩٧.

٣ - فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ٢١٣ ؛ العقبلي : المرجع السابق ، ض ٢١٣ .

٤ - قاروق عمر : المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

وعندما ظهرت الإمارة العصفورية ، سيطرت على إقليم البحرين والبلاد المجاورة (١)، وأصبح الملك فيهم وغدت الأحساء دار ملكهم (٢)، وظلت الإمارة العصفورية تتوارث الحكم في المنطقة قرابة القرنين ونصف من الزمان (٣).

وقد تصادف قيام الإمارة العصفورية ، مجئ المغول ومهاجمتهم بلدان المشرق الإسلامى ، وأخذت جحافلهم تطوى بلدان وأقاليم الدولة الإسلامية ، يقتلون وينهبون ، حتى انتشرت الأوبئة، وعم الهلع والفزع أنحاء العالم الإسلامى ، وأباحوا القتل والنهب والسلب ، واقتحموا بغداد عاصمة الخلافة العباسية سنة ٢٥٦ ه / ١٢٥٨م ، وقتلوا الخليفة المستعصم بالله العباسي ، مع أولاده وأهل بيته ، كما قتلوا من أهل بغداد الكثير ، وقضوا في البلاد التي اجتاحوها على كل مدنية وحضارة وثقافة ، تاركين ورامهم خرابًا ودمارًا وأطلالاً يشع منها الفوضى والاضطراب (٤) .

وقد أدى ذلك إلى تضاءل دور موانئ الخليج العربى ، وأصبح مرور السفن في تلك الموانئ عابرًا ، للتزود بالمؤن والمياه والطعام ، أو للتجارة أيضًا (٥).

١ - قاروق عمر : المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

٢ - ابن خلدون: تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٢ ؛ القلقشندى : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ،
 ص . ١٢ .

٣ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٢٠١ ،

<sup>2 -</sup> ابن كشير: البداية والنهاية ، ج١٧ ، ص ٢١٦ ومابعدها ؛ ابن تغرى بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج ٧ ، طبعة دار الكتب ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٣٣ ؛ ابن إياس : محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج ١ ، الطبعة الثانية ، تحقيق / محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ٢٠١ه / ١٩٨٢م ، ص ٢٩٧ ومابعدها ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول في التاريخ ، من جنكيز خان إلى هولاكو خان ، دار القلم، سنة ١٩٩٠م ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>. -</sup> شوقى عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية ، عالم المعرفة ، الكويت سنة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ، ص ١٨٣ .



# النصل الثالث أهم الموانئ والمحطات التجارية

كانت البحرين منذ القدم ، ومع ظهور الإسلام ، رائدة في المجال التجاري الذي كان يفوق بقية المجالات الأخرى « الزراعة والصناعة » ، فساهمت في حركة الفعاليات التجارية عنطقة الخليج العربي ، فكثرت بها الموانئ والمحطات التجارية ، فمنها وإليها رحلت القوافل التجارية، وجابت السفن تلك الموانئ للتجارة أو التزود بالمياه والمؤن والطعام ، ومن بين تلك الموانئ البحرين :

### أولا: الأحساء:

الأحساء جمع حسى أو حسو ، وقيل هو رمل يغوص فيه الماء حتى إذا صار إلى صلابة أمسكته ، فتحفر عنه العرب فتستخرجه (١)، ويقصد بذلك أنها الطبقة المغطاه بالرمال ، وتختفى تحتها المياه فتكون على مستوى قريب من الأرض .

ويرى بعض الكتاب  $(^{\Upsilon})$  أن الأحساء قديًا كانت تطلق على هجر والبحرين ، ويحد الأحساء من الشمال القطيف وصحراء أبو الحمام ، ومن الجنوب صحراء الجافورة ورمال يبرين  $(^{\Upsilon})$  ، وصحراء الربع الخالى ، ومن الغرب الصُمان  $(^{3})$  ، وهضبة الفروق  $(^{6})$  ، والدهناء  $(^{\Upsilon})$  ، ومن الشرق رمال العقير وسبخة الصغراء ، ومن وراثها شاطئ الخليج العربي  $(^{\Upsilon})$ .

۱ - ياقسوت : مسعسجم البلدان ، جد ۱ ، ص ۱۱۱ ؛ أبو الفسداء : تقسويم البلدان ، ص ۹۸ - ۹۹ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى ، جد ۱ ، ص ۵۵ ؛ ابن خلدون : تاريخ ، جد ۱ ، ص ۹۷ .

٧ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٩٣ ؛ ابن خلدون : نفس المصدر والصفحة .

٣ - يبرين: هو موقع معروف يقع جنوب الأحساء فيه عيون ماء ونخيل ، يسكنه قليل من البادية في أيام الأرطاب ، به كثبان رملية ناعمة يتغنى بها الشعراء . الأحسائي: تحفة المستفيد ، ص ٣٠ .

٤ - الصُمان : هضبة تمتد بين السهول الساحلية للبحرين ورمال الدهناء ، عرضها ما بين ٨٠ إلى ٢٥٠ كيلو متر ، وتبدأ من الدبدبة شمالاً حتى رمال الربع الخالي في الجنوب ، الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١١٥ .

۵ - هضبة الفروق : هضبة بين هجر ومهب الشمال في الجهة الغربية .

٦ - الدهناء: جبال من الرمل في طريق البمامة إلى مكة قتد من حزن ينسوعة إلى رمال يبرين ، وهي آخر امتداد لهضبة نجد من الشرق ، لايعرف طولها أما عرضها فثلاث لبال ، وهي على أربعة أمبال من هجر، ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٢ ، ١٩٣ ؛ الحميري: الروض المعطار ، ص ٤٤ ؛ أبو العلا: محمود طه: جغرافية شبه جزيرة العرب ، جـ ٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة سنة ، ص ٤٥ .

٧ - أمين عبد الله : واحات الأحساء ، دراسة في الخلفية الجغرافية للتنمية ، دراسة منشورة بمجلة =

واليوم يطلق اسم الأحساء على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ، على طول السياحل الغربي للخليج العربي ، ابتداءً من حدود الكويت شمالاً ، حتى حدود أبو ظبى ، وقطر ، وعُمان ، وصحراء الجافورة جنوبًا ، ويحدها من الغرب الصُمان وهضبة الغروق ، وتبلغ المسافة من الشمال حيث الكويت ، إلى الجنوب حيث قطر وعُمان ، نحواً من أربعمائة ميل تقريبًا (١).

وكانت الأحساء تعرف بإحساء بنى سعد بن هجر(7)، كما كان بها منازل ودور لبنى قيم(7)، وسكنها أيضًا قبائل من بنى عبد القيس وبكر بن وائل (1).

وقد ذكرنا أن الأحساء عُمرت وحصنت على يد أبى طاهر سليمان بن أبى سعيد بن بهرام القرمطى (ت ٣٣١ه ه / ٩٤٢م) ، - سلطان القرامطة أو رئيس القرامطة - فى أوائل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، عند استيلاء القرامطة على منطقة البحرين وهجر ، وتخريبهم لتلك المدينة (هجر) ، فنزلوا الأحساء التى أصبحت قاعدة وحاضرة إقليم البحرين (٥).

وكانت الأحساء فى حد ذاتها مدينة جميلة ، ذات نخيل ومياه جارية (7) ، زودها القرامطة بالتحصينات والاستحكامات وجميع المرافق التى تتميز بها المدن العظيمة (7) ، فكان يحرسها عشرين ألف جندى (8) .

<sup>=</sup> الدارة السعودية ، السنة الرابعة ، العدد الثاني ، رجب سنة ١٣٩٨هـ ، ص ٢٥٥ .

١ - الأحسائى: تحفة المستفيد ، ص ٤ ، ٢٢ ؛ حافظ وهيه : جزيرة العرب ، ص ٣٢ ؛ الصميط : محمد يوسف : الخليج العربى ( دراسة فى أصول السكان ) ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجل المصرية ، القاهرة سنة ١٩٧٠م ، ص ٥٥ ؛ كحالة : جغرافية شبه جزيرة العرب ، ص ٢٣٦ .

۲ - شيخ الربوة: نخبة الدهر، ص ۲۰۰؛ أبو الغداء: تقويم البلدان، ص ۹۹؛ القلقشندى: صبح الأعشى، ج ۵، ص ۵٥.

٣ - الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٧ .

٤ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٢ .

٥ - المقدسى: أحسن التقاسيم ، ص ٩٣ - ٩٤ ؛ ياقوت: معجم البلدان ، جد ١ ، ص ١٩٧ ؛ شبخ الربوة: المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ١٩٧ ؛ الألوسى: بلوغ الأرب ، جد ١ ، ص ١٩٧ ، ويرى إبن القاسم أن أبا سعيد الجنابى هو الذي أسس وعمر مدينة الأحساء سنة ٢٧٦ ه واتخذها عاصمة لدولة القرامطة في البحرين ، انظر كتابه غاية الأمانى في أخبار القطر البمانى ، ص ١٦٩ .

٦ - المقدسى : أحسن التقاسيم ، ص ٩٣ ؛ شيخ الربوة : تخبة الدهر ، ص ٢٠٠ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٥٥ .

٧ -- ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٥٣ .

۸ – خسرو : سفرنامه ، ص ۹۲ .

وذكر المؤرخون أنه كان بالمدينة قلعة عظيمة ، وكان ورثة أبو سعيد الجنابي يقيمون في قصر فخم وهو مقر دار ملكهم ، وكان به تخت يجلس عليه ستة من الحكام ، يصدرون أوامرهم بالاتفاق بينهم ، ولهم أيضًا ستة وزراء ، فيجلس الحكام ( الملوك ) على تخت ، والوزراء علي تخت آخر ، ويتداولون في كل الأمور (١)، ويتم الفصل في القضايا بالتشاور فما بينهم ، وكان الأمراء يلقبون بالسادة والوزراء بالمستشارين (١) ، وكان لهم في ذلك الوقت حوالي ثلاثون ألف عبد زنجي وحبشي (٣) ، يعملون بالزراعة وفلاحة البساتين (٤).

وقد بلغت الأحساء – في عهد القرامطة – حضارة زاهرة ، وغدت من المراكز والمحطات التجارية المهمة في البحرين ومنطقة الخليج ، فقد كان لها سوق على كثيب يسمى الجرعاء (٥) ، تتابع عليه العرب فيبيعون ويشترون (٢) ، وظلت على شهرتها التجارية حتى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، فيقول عنها ياقوت (٢) : " مدينة بالبحرين معروفة مشهورة " ، ويفهم من هذا أن الأحساء كانت في زمانه مدينة رائجة عامرة بالتجارة والتجار .

وقد اشتهرت الأحساء بتمورها الجيدة التي كانت تصدر إلى الخارج ، وتشكل مورداً مهماً من مواردها المالية (٨) ، وبلغ من كثرته أن الناس كانوا يعلفون به مواشيهم ، وكان يأتي وقت يباع فيه أكثر من ألف من (٩) بدينار واحد (١٠) ، وكانت تنافس منطقة جنوب العراق في إنتاج التمر (١١).

۱ - خسرو: سفرنامه، ص ۹۲.

٣ - خسرو: المصدر السابق ، ص ٩٢ .

٤ - سهيل زكار : أخبار القرامطة ، ص ١٩٦ .

۵ - الهمدانی: صفة جزیرة العرب ، ص ۱۳۷ ؛ ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ۳٤ . وكان الشاعر على بن المقرب العربی قد ذكر الجرعاء في ديوانه . سليمان نصر الله: العقير ثغرا هاجع على الخليج ، مجلة قافلة الزيت ، العدد الخامس ، الظهران ، أرامكر سنة ۱۳۹۲هـ ، ص ۱۳ - ۱۲ .

٦ - الهمداني : المصدر السابق ، ص ١٣٧ ؛ سهيل زكار : المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

٧ -- معجم البلدان ، جد ١ ، ص ١١٢ .

٨ - الغنيم: جزيرة العرب، ص ١٢٠،

٩ - المن ألمن شرعًا يساوى رطلين أى يساوى ٢٦ درهمًا وكان المن من وحدات الوزن في عُمان وبعض مدن وقرى الخليج العربى . الخوارزمى : أبو عبد الله محمد بن أحمد يوسف : مفاتيح العلوم ، القاهرة سنة ١٣٤٧هـ ، ص ١١ ؛ ابن الرفعة : أبو العباس أحمد : كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكبال والمبزان ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحت رقم ٢١٧ رياضة تيمور ، ووقة رقم ١٤ .

١٠ - سهيل زكار: المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

١١ - الغنيم: المرجع السابق، ص ١٢٠.

وكان أهل الأحساء والقطيف يقايضون التمر مع أهل الخرج (١) ووادى اليمامة ، فكل راحلتين من التمر تساوى راحلة من الحنطة (٢) ، كما شهر عنها أن ساحلها كان يغاص فيه على اللؤلؤ (٣) .

بالإضافة إلى مقومات الأحساء التجارية والزراعية ، توفرت فيها مقومات الصناعة , فاشتهرت بصناعة الملاحف والفوط ، وكانت الفوط عبارة عن ملابس قصيرة مخططة يأتزر بها الخدم والطبقات الفقيرة وكانت تنسج في أماكن عديدة من البحرين منها الأحساء (٤).

وقد شهدت الأحساء حركة تجارية رائدة خاصة مع الصين ، فقد كانت تتبادل مع الصين عا توفر لديها من الذهب والفضة والعود والكندر ، وتأخذ الأحساء من الصين في مقابل ذلك الحرير الصيني والفخار والأرز وغيرها (٥).

ومن مدن الأحساء المهمة الهفوف ، وسميت بالهفوف لتهافت العرب عليها ورغبتهم فى سكناها – ولم تزل على ذلك – فإن المهاجرين إلى الأحساء من جميع الجهات ، لايرغبون إلا فى سكناها ، لكونها عاصمة الأحساء ، ومدينة التجارة والبيع والشراء والأخذ والعطاء (٦).

### ثانيًا: الخط:

ذكر الكتاب أن الخط ساحل ما بين البصرة إلى عُمان ومن كاظمة إلى الشحر(V)، وقيل إنه كان يطلق على جميع القرى والبلدان المجاورة لسيف البحر (ساحل البحرين )(A)، الذي كان

١ - الخرج: من سكان وادى السماسة ، وقبل إنها كانت من بين بلاد البحرين ، ابن حوقل : صورة الأرض، ص ٣٣ .

٢ - أبو الغداء : تقويم البلدان ، ص ٩٩ .

٣ - القلقشندى : صبع الأعشى ، بد ٥ ، ص ٥٦ .

٤ – خسرو : سفرنامه ، ص ٩٣ .

٥ - السليمان : على بن الحسين : النشاط التجارى في شبه الجزيرة العربية ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب - جامعة القاهرة سنة ١٩٧٤م ، ص ٢٠١ .

٦ - الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ٣١ .

٧ - البكرى: معجم ما استعجم، ج ٢ ، ص ٥٠٣؛ باقوت: معجم البلان، ج ٣ ، ص ٤٤٩؛ الحميرى: الروض المعطار، ص ٢٢٠. والشحر: صقع على ساحل بحر الهند من تاحية اليمن بين عدن وعمان، البعض كان ينسبها إلى عمان فكانت تعرف بشعر عمان، ولكنها تتبع الآن جمهورية اليمن، وهى محافظة تقع إلى الجنوب الشرقى من عدن بنحو أربعين ميلا إلى جهة الشرق، البكرى: المصدر السابق، جمافظة تقع إلى الجنوب الشرقى من عدن بنحو أربعين ميلا إلى جهة الشرق، البكرى: المصدر السابق، جمافظة تقع إلى الجنوب الشرقى، ابن حجر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، القسم الأول، تحقيق / على محمد البجاوى، القاهرة سنة ٢٨٦٠م، ص ٢٨٠؛ ماركوبولو: رحلات، ترجمة / عبد العزيز جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة ٢٩٧٧م، ص ٣٣٨.

٨ - ابن منظور : لسان العرب ، جـ ٢ ، ص ٩٩ أ ١١ ؟ الأحسائي : المصدر السابق ، ص ١٣ .

يشمل القطيف والعقير ، وقطر ، والبحرين ، وعُمان (۱) ، وأحيانًا كان يسمى بخط عبد القيس (۲) ، في حين يرى الحميرى (۳)أن الخط كان قرية على ساحل البحرين .

وتشمل منطقة الخط الآن إمارة الكويت ، وقطر ، ومدن الأحساء الداخلية وهي القطيف ، والجبيل ، والدمام ، والخبر ، ومينائي رأس التنورة ، والعقير ، ومدينة الظهران ... وإمارات أبو ظبى ، ودبي ، والشارقة ، وعجمان ، وأم القيوين ، ورأس الخيمة ، والفجيرة ، وقد كان العرب يضمون إلى هذا الخط بقية مدن هجر الداخلية كالتارة والمشقر ... إلخ ، وجزائر الخليج الغربية ويطلقون على الجميع البحرين (٤).

وكانت الخط منذ صدر الإسلام فرضة وميناء ترفأ إليه السفن القادمة من الهند<sup>(۵)</sup>، فكانت تحمل إليها مختلف التجارات من السلع والبضائع <sup>(۲)</sup>، وإليها تنسب الرماح الخطية الجيدة<sup>(۷)</sup>، وكانت الخط تتاجر مع العرب وتبيعهم الرماح المجلوبة من بلاد الهند<sup>(۸)</sup>، بعد أن يقوم أهل الخط بتقويم وصقل هذه الرماح المجلوبة <sup>(۱)</sup>. فكانت الخط مكانًا حافلًا بالتجارة والبضائع<sup>(۱)</sup> على شاطئ الخليج العربي.

### ئالقًا : دارين :

كانت دارين ميناءً مهمًا ضمن موانئ البحرين ، وتقع دارين في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت في شرقى القطيف ، على الساحل الشرقى من الخليج العربي للمملكة العربية السعودية ، بينها وبين الفرضة ( الميناء ) خليج ، إذا مد البحر غمره الماء فلا يعبر إليه إلا

١ - ابن منظور : لسان العرب، جـ ٢ ، ص ١١٩٩ ، مباركبوري : العرب والهند ، ص ٢٦ .

۲ – قدری قلعجی : الخلیج العربی ، دار الکتاب العربی ، ببروت سنة ۱۳۸۵هـ / ۱۹۲۵ ، ص ۱۰ .

٣ - الروض المعطار ، ص ٢٢٠ .

٤ - قدرى قلعجى : المرجع السابق ، ص ١٠ .

٥ - الزمخشرى : الجبال والأمكنة ، ص ٣٥ ؛ الحميرى : الروض المعطار ، ص ٢٢٠ .

٣ - شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ٢٢٠ .

٧ - الإدريسي: نزهة المشتاق ، جد ١ ، ص ٣٨٦ ؛ الحميري : المصدر السابق ، ص ٢٢٠ .

٨ - ابن منظور: المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ١١٩٩ .

٩ - الغنيم: جزيرة العرب، ص ١٢٢.

١٠ - شيخ الربوة : المصدر السابق ، ص ٢٢٠ .

بالسفن ، وإذا جزر البحر يسلكه الركبان على الدواب ، وهو الذي عبر منه العلاء الحضرمي إلى دارين ففتحها (١).

وعن تاريخها فى أوائل العصر الإسلامى ، فإنها فتحت على يد العلاء بن الحضرمى فى سنة ١٢ هـ / ١٣٣ م ، فى عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق ( ١١ - ١٣ هـ / ١٣٢ - ٦٣٤ م ) (٢).

وعن أهمية دارين التجارية ، فكانت مينا مم مشهوراً وفرضة البحرين التجارية ( $^{(1)}$ ) ، وسوقًا من أسواق العرب المشهورة ( $^{(2)}$ ) ، وفي صدر الإسلام كانت مركزاً من المراكز العربية التجارية التي يحل بها التجار للتجارة ، ومنها كانت تصل البضائع والسلع الشرقية ( من بلاد الهند والصين والشرق الأقصى ) إلى أنحاء الجزيرة العربية ، فإليها كان ينسب المسك فيقال «مسك داريسن » ( $^{(0)}$ ) ، الذي كان يأتي إليها من بلاد الهند ( $^{(7)}$ ) ، وكان المسك الهندي مشهوراً في المنطقة العربية حتى نسب إلى دارين ، إذ كان يباع ويشترى من هناك بكثرة حتى أطلقت عليه مسك دارين ( $^{(0)}$ ) ، وكانت دارين تعد من أكبر أسواق المسك في منطقة الخليج العربي واشتهرت بتسويقه ( $^{(A)}$ ).

١ - الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ١٣ - ١٤ .

٢ - ياقوت : معجم البلدان ، جد ٢ ، ص ٤٣٦ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٢٣٠ .

٣ - التلمسانى: أبو الحسن على بن محمد المعروف بالخزاعى التلمسانى: كتباب تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد الرسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، تحقيق / الشيخ أحمد محمد سلامه، القاهرة سنة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١، ص ٢٠٤؛ مهاركيورى: العرب والهند فى عهد الرسالة، ص ٢٠٤.

٤ - ياقوت: المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٣٢ .

٥ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٢ .

٣ - ياقوت: المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٣٤؛ الحميرى: الروض المعطار ، ص ٢٣٠؛ ابن منظور:
 لسان العرب ، جـ ٢ ، ص ١٣٦٨؛ الأحسائى: تحفة المستفيد ، ص ١٤ .

۷ - التلمسانى : الدلالات السمعيسة ، ص ۷۰٤ ؛ ابن خلدون : المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ۹۲ ، مباركبورى : العرب والهند ، ص ۲۷ .

۸ - القلقشندی : صبح الأعشی ، ج ۲ ، ۱۲۰ - ۱۲۲ ؛ الحمیری : المصدر السابق ، ص ۲۳۰ ؛
 مبارکبوری : العرب والهند ، ص ۳٤ .

وقد بلغ المسك الداري شهرته في أنحاء الجزيرة العربية ، وكان التجار الداريون يصدرونه إلى البصرة ومدن الجزيرة العربية ، وحتى مدن الحجاز – مكة والمدينة والطائف – فكان الأهل دارين جالية كبيرة في المدينة المنورة بلغ عدد أفرادها حوالي أربعمائة فرد (١).

وقد تردد اسم دارين كثيراً في الشعر العربي كما في هذه الأبيات :

عسرون بالدهناء خفافًا عبابهم ويخرجن من دارين بجر الحقائب القى فسيسه فلجان من مسك دا رين وفلج من فلفل ضسسرم (٢).

وعنها أيضًا يذكر أحد الشعراء أهمية دارين التجارية لاسيما تجارة المسك الداري فيقول:

وراهب أغلقت ديرها فكنا مع الليل زواره وراهب الميال زوارها هدانا إليها شئا قهوة تذيع لأتفيك أسرارها في مناز بالملك إلا فيتى تيمم داريس أو دارها وعنها قال أحد الشعراء:

وإذ تنم وشاة الطيب عنك فلا أراك حتى أدارى مسك دارين (٣).

بالإضافة إلى أن كافة السلع والبضائع الشرقية - الآتية من السند والهند والصين والشرق الأقصى - كالأقمشة ، وأنواع الطيب ، والأسلحة كالرماح والسيوف وغيرها ، كانت تحمل إليها عن طريق السفن (٤).

كما لعبت دارين دوراً مهما إبان ازدهار تجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي ، حيث كانت مركزاً تجارياً مهما من مراكز التجارة التي كان يقصدها تجار اللؤلؤ بقصد البيع والشراء ، كما كانت تقصدها سفن الغوص على اللؤلؤ ، للتزود بالمياه والمؤن والعتاد (٥) ، كما اشتغل العديد من أهل دارين بالملاحة البحرية .

العلى: صالح أحمد: التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة في القرن الأول الهجري ، مطبعة المعارف ، بغداد سنة ١٩٥٣م ، ص ٢٣١ .

٢ - خالد سالم : رباينة الخليج العربي ومصنفاتهم الملاحية ، الطبعة الأولى ، الكويت ، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م ، ص ٦٠ .

٣ - الحميري : الروض المطار ، ص ٢٣٠ .

عبد الكريم: محمد حسن: التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابع
 الهجرى: رسالة ماجستير: كلية الآداب - جامعة القاهرة: سنة ١٩٨٤م: ص ٢٩٩٠.

ه - خالد سالم : المرجع السابق ، ص ٦٠ .

ولكن يبدو أن أهمية دارين التجارية أخذت تضعف تدريجيًا منذ إنشاء مدينة البصرة ، التي صارت المركز الرئيسي للتجارة الهندية ، فقلت أهمية دارين منذ ذلك الحين (١).

### رابعًا: العقير:

كانت من موانئ البحرين المهمة آنذاك ، وهى جنوب القطيف (٢) على ساحل الخليج بحذا ، هجر (٣) ، كثيرة النخيل ويسكنها العرب (٤) ، وهى معروفة باسمها حتى الآن ، وكانت حتى سنة ١٣٦٥ من الهجرة النبوية ، ميناء الأحساء المهم ، ترد إليها السفن التجارية ، ثم استغنى عنه بميناء الدمام (٥) ، وكانت العقير شأنها شأن القطيف وبلاد البحرين الأخرى فى كثرة النخل ووفرة بعض الغلات الزراعية .

وعن الأهمية الاقتصادية والتجارية لميناء العقير في تاريخ المسلمين (٢) ، أنها كانت تقع على الطريق التجارى المؤدى من عُمان إلى البصرة ماراً بقرى وموانئ البحرين (٧) ، كذلك أن ابن الزجاج العبدى ، حينما استولى على جزيرة أوال بالبحرين ونزعها من أيدي القرامطة ، وكان قد طلب العون في حربه للقرامطة من الخلاقة العباسية ، التي كانت ظروفها السياسية المضطربة حائلا دون تقديم العون والمساعدة لابن الزجاج ، وذلك في القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (٨).

وقد ورد في رسالة ابن الزجاج إلى الخلافة العباسية ( ١٣٢ - ١٥٦ هـ/ ٧٤٩ - ١٦٨م)، « إن العقير من أطراف مملكة القرامطة ، وهي دهليز الأحساء ، ومصب الخيرات منه إليها ،

١ - حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، المنطقة الشرقية ، ص ٢٥٤ ومابعدها .

٢ - الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١٣٦ .

٣ – الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ٢١ .

٤ - الهمداني : المصدر السابق ، ص ١٣٦ .

ه - الأحسائي : المصدر السابق ، ص ٢١ .

٦ - المقدسي: أحسن التقاسيم، ص٥٣.

٧ - قدامة بن جعفر: نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ، ( مطبوع مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ) ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ ، ص ١٩٣ ؛ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ، ص ٦٠ ،
 الغنيم : المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

٨ - النبهاني: التحقة النبهانية ، ص ٩٣ ومابعدها .

وكثرة الانتفاعات التي جل الاعتماد عليها فخربته ، وبالحضيض الأسفل الحقته ، وقطعت المادة عنه » (١).

وتؤكد عبارات الرسالة ، أنه كان لهذا الميناء من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية ، التى تؤهله لأن يحتل ميدان الصدارة في التجارة البحرية آنذاك ، وتؤكد أيضًا أن ميناء العقير استعمل واستمر طويلا منفذاً مهما على ساحل الخليج العربي (٢).

کما تؤکد الحروب التی دارت رحاها بین عبد الله بن علی العیونی ، وبین یحیی بن عیاش – الذی کان قد استولی علی القطیف من القرامطة منذ سنة 3.4 هر 3.4 هر 3.4 القیر من الناحیتین الاقتصادیة والاستراتیجیة ، فقیل إن ابن عیاش قد هرب إلی جزیرة أوال بالبحرین ، وجرت هناك معركة قتل فیها ابن عیاش 3.4 ، بینما یری البعض أن ابن عیاش 4.4 إلی میناء العقیر ، بعد هزیمته من عبد الله بن علی العیونی 3.4 ، باعتبار هذا المیناء ملجأ آمنًا وموطنًا ثربًا ، یمکن أن یعید فیه ترتیب و تجهیز نفسه ، إذا مافکر فی الدخول فی جولة جدیدة مع عبد الله العیونی 3.4

### خامسًا: قطر:

هى شبه جزيرة تقع على الشاطئ الغربى للخليج العربى ، بها عدد من الجزر الصغيرة (٧)، قبالة البحرين ، وقتد داخل البحر كاللسان (٨) ، حاضرتها و الدوحة » التى يسميها البدو أحيانًا دوحة قطر ، وقيل سميت قطر نسبة إلى الثياب القطرية وما تصنعه من برود ( رداء ) حبراء من الصوف (٩).

١ - الشعيل: عبد العزيز عبد الرحمن سعد: ميناء العقير في عهد الملك عبد العزيز، رسالة دكتواره،
 غير منشورة، كلية الآداب - جامعة الزقازيق، سنة ١٤١١ه/ هم/ ١٩٩١م، ص ٩٢.

٢ - حمد الجاسر: العقير أقدم ميناء للأحساء، مجلة العرب، ج١، ص ١١٨٠.

٣ - النبهاني: التحقة النبهانية ، ص ٩٣ ومابعدها ؛ العقيلي : الخليج العربي ، ص ١٩١ .

٤ - النبهاني : المرجع السابق ، ص ٩٦ .

٥ - حمد الجاسر: العقير أقدم ميناء للأحساء، مجلة العرب، جـ ١ ، ص ١٢١ .

٦ - الشعيل: ميناء العقير، ص ٩٢ ،

٧ - الشامى : أحمد عبد الحميد : العلاقات التجارية ، ص ١١ ؛

Loxicon Universal Ency . Vol . 16, P. 4.

۸ - جان جاك بيربى: الخليج العربى، الطبعة الأولى، ترجمة / نجدة عامر وسعيد الغز، المكتب
 التجارى للطباعة والنشر، بيروت سنة ١٩٥٩م، ص ١٧٢٠.

٩ - الشامي : المرجع السابق ، ص ١١ .

وقد أشار إليها ابن خرداذبة (١) عند حديثه عن الطربق من البصرة إلى عُمان بقوله: ".... ثم ساحل هجر ، ثم إلى العُقير ... ثم إلى قطر ، ثم إلى السبخة ، ثم إلى عُمان وهي صُحار ودبا " .

كما ذكرها قدامة بن جعفر (٢) حينما عدد المنازل والمحطات من عُمان إلى البصرة فيقول: " ... السبخة وهي بين عُمان والبحرين ، وقطر ، والعقير ، وساحل هجر " ، وقد أطلق المسعودي<sup>(٣)</sup> عليها " جزر قطر أو جزائر قطر " .

ويفهم من ذلك أن قطر كانت محطة تجارية للقوافل التي تمر بالطريق البرى بين البصرة وعُمان ، وكذلك ميناء تجاري يقع على الطريق التجاري فيما بين ساحل هجر والعقير شمالاً وعُمان جنوبًا ، باعتبارها فرضة بحرية للسفن البحرية في منطقة الخليج العربي .

كما حدد البكري<sup>(1)</sup> موضع وأهمية قطر في التجارة في العصور الإسلامية ، فقال عنها و وقطر هذه أكثر بلاد البحرين خمراً ، ، وهذا يدل على وفرة الكروم وقيام بعض أهلها بتصنيعه والاتجار فيد:

وقد بين ياقوت(٥) أهمية قطر التجارية ، فتحدث عنها بأنها " بلد في أعراض البحرين على سيف الخط بين عُمان والعقير ، واليها تنسب الثياب القطرية " ، وهي حمر لها أعلام حيث كانت تنسج فيها ، ويفهم من هذا أن قطر قد اشتهرت بصناعة المنسوجات حتى نسبت إليها ، وهي أكثر منسوجات منطقة البحرين ذكراً في العصور الإسلامية .

وفضلا عن ذلك ، فقد اشتغل أهل قطر في الأعمال التجارية ، فقد عنوا بتربية الإبل الجياد وإليها نسبت النجائب القطريات ، وكانت لها بها سوق (٦٦) للاتجار فيها ، كما جاء في قول أحد الشعراء :

١ - المسالك والمالك ، ص ٦٠ .

٢ - كتاب الخراج وصنعة الكتابة ، ص ١٩٣ .

٣ - مروج النعب ، جا ١ ، ص ١١٠ .

٤ -- معجم ما استعجم ، جـ ٢ ، ص ١٠٨٣ .

٥ - معجم البلدان ، جد ٤ ، ص ٣٧٣ .

٦ - الأحساش: تحفة المستفيد، ص ٢٣.

لدى قطسريات إذا مسا تعبولت بنا البيد غاولن الخروم القياقيا (١)

ويمكن القول أن أهل قطر كانوا تجاراً نشطين وملاحين حاذقين ، يعملون في نقل التجارات الداخلية والخارجية من وإلى البحرين ، وسيراف ، وعُمان ، والبصرة ، فكانت مراكبهم تجيوب مياه الخليج العربي والمحيط الهندى (٢).

كما شاركت قطر أهل الخليج العربى فى صيد اللؤلؤ والاتجار فيه(7) ، فكان يؤخذ من مغاصها حب اللؤلؤ القطرى الجيد(2) ، ولهم خبرة جيدة فى صيد الأسماك(0) .

وإن كان يعيب على بعض القطريين أنهم كانوا يهاجمون السفن التجارية ويمارسون عمليات القرصنة البحرية ، فيحكى الكتاب والرحالة أنه كان بقطر قوم يعرفون « بالقطرية » ، وهم يتكلمون العربية ، ويشنون المغامرات البحرية ، ويقطعون على السفن الآتية والمارة فيما بين البحرين والبصرة إلى قرب عُمان (٦).

وهذا لا يمنع أن قطر كانت فى تلك الفترة ، مركزاً تجاريًا للقبوافل التجارية المارة بها ، وميناء بحريًا للسفن القادمة إليها والمشرعة منها ، وساهمت فى ازدهار التجارة فى إقليم البحرين ومنطقة الخليج العربى ، فكان بها سوق للإبل الجياد والنجائب القطريات ، وكانت مكانًا وسوقًا لصناعة المنسوجات التى اشتهرت بها ونسبت إليها الثياب القطرية ، فضلا عن أنها كانت مركزاً لصيد اللؤلؤ والاتجار فيه فى منطقة الخليج والجزيرة العربية .

١ - البكرى: معجم ما استعجم ، جد ٢ ، ص ١٠٨٣؛ سعيد زغلول عبد الحميد: البحرين وقطر ، الأصول القديمة للمسميات الحديثة في المكتبة الجغرافية العربية ، بحث في مؤمّر الدراسات الحديثة في المكتبة الجغرافية العربية ، الدوحة - قطر سنة ١٩٧٦م ، ص ٥٢ .

٧ - الشامى : العلاقات التجارية ، ص ١١ .

٣ - الحميري : الروض المعطار ، ص ٢١٣ .

٤ - ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص ٨٧.

٥ - جان جاك بيربى: الخليج العربى، ص ١٧٢.

٣ - ابن خرداذبة : المسالك ، ص ٦٠ ؛ الإدريسى : تزهة المشتاق ، ج ١ ، ص ٦٥ ؛ الحميرى : المصدر
 السابق ، ص ٤٦٥ .

#### سادسًا: التطيف:

قيل هي من قطف الثمر ، نظراً لما اشتهرت به من كثرة المزروعات وأشجار النخيل ، ومنها يحمل في الوقت الحاضر التمر والفواكه  $(^{(1)})$  والقطيف بلدة بناحية الأحساء ، تقع إلى الشمال الشرقي منها  $(^{(7)})$  على الشاطئ الغربي للخليج العربي الذي كان يحيط بها $(^{(7)})$  ، بينها وبين الأحساء مسيرة يومين ، وبينها وبين البصرة مسيرة ستة أيام ، وإلى كاظمة أربعة أيام ، وإلى عُمان مسيرة شهر ، وقيل إنها كانت أكبر من الأحساء  $(^{(2)})$ .

وتعد القطيف من مدن البحرين الكبرى فى ذلك الوقت (a), وكانت قصبتها وأعظم مدنها (a), ولما كان الخليج العربى يحيط بها ، فكانت المراكب والسفن تدخل إليها فى خور كبير (a), حيث كان بها مرسى للسفن الكبيرة المرسقة (a) ، عا يدل علي أنها كانت ذات أهبية تجارية كبرى فى منطقة الخليج العربى والجزيرة العربية .

وقد شهر عن أهل القطيف وهم من العرب<sup>(٩)</sup>، القيام بصيد اللؤلؤ، ولذلك كانت تقام الأسواق العظيمة بها لبيعه والاتجار فيه <sup>(١٠)</sup>، حيث عمل أهلها بتجارة اللؤلؤ خاصة<sup>(١١)</sup>،

١ - البكرى : معجم ما استعجم ، جـ ٣ ، ص ١٠٨٤ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١٣٦ .

٢ – أبو القداء : تقويم البلدان ، ص ٩٩ .

٣ - شيخ الربوة : تخبة الدهر ، ص ٢٢٠ .

<sup>2 -</sup> ناصر خسرو: سفرنامه، ص ٩٤؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ص ٩٩؛ القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٥، ص ٥٦.

٥ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٩٤ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٤٦٥ .

٦ - الهسدانى : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ البكرى : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١٠٨٤ ؛
 ياقوت: معجم البلدان ، جـ ١ ، ص ٣٤٧ ، جـ ٤ ، ص ٣٧٨ .

٧ - أبو الفداء: المصدر السيابق ، ص ٩٩؛ والخور: تجمع أخوار ، وهي ألسنة من البحر تتوغل في الأرض اليابسة وقتد لبضع كيلو مترات ... ويرجع تكرينها إلى عوامل طبيعية من حيث المد والجذر . محمد متولى : حوض الخليج العربي ، ج ١ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٧٨م ، ص ٣٥ - ٣٧ .

٨ - أبو القداء: المصدر السابق ، ص ٩٩ .

٩ - الهمدانى : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ الهمذانى : مختصر كتاب البلدان ، ص ٣٠ ؛ ابن يطوطة : الرحلة ، ص ٢٨٠ .

١٠ - القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٥٦ .

۱۱ – ابن بطوطة : أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي : رحلة ابن بطوطة ، الطبعة الأولى ، شرح/ طلال حرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت سنة ۲۰۱۱ه/۱۹۸۷م ، ص ۲۹۰ .

إلى جانب التجارات الأخرى بعامة ، كتجارة التمر فكانت القطيف عظيمة الشأن كثيرة النخيل (١).

واليوم أصبحت واحة القطيف تقع فى الجهة الشمالية الشرقية من الأحساء ، يحدها شمالاً صحراء بياض ، وجنوباً بر الظهران ، ويبلغ طول الواحة حوالى ثمانية عشر ميلا ، ومتوسط عرضها ثلاثة أميال ، وتقع مدينة القطيف فى الوسط (٢).

### سابعًا : هجر :

فى اشتقاق لفظة هجر وجوه متعددة ، منها : قيل سميت هجر بهجر بنت المكنف التى شيدتها (٣) ، ويجوز أن تكون الكلمة مشتقة من هجر بعنى هذى ، ويجوز أن تكون هجر من الهجرة ، وأصلها خروج البدوى من باديته إلى المدن ، ثم استعمل فى كل محل يستعمله وينتقل عنه (٤).

وذكر لورير (٥) أن هجر هي المنطقة الساحلية المعتدة من رأس تنورة إلى واحة سلمي (٦) ، لذا فهي تشتمل على واحة القطيف ، وبر العقير ، وبر القارة (٧).

وكانت هجر في الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل ، وملكها الغرس ، وكان عاملها من قبل الغرس هو المنذر بن ساى التميمي (٨) ، وقتحت أيام الرسول على في السنة الشامنة من الهجرة النبوية ، وقيل في السنة العاشرة على يد العلاء بن الحضرمي (٩) .

۱ - الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٩٤ ؛ خسرو : سفرنامه ، ص ٩٤ ؛ المصدر السابق ، ص ٢٨٠ .

٢ - حافظ وهبة : جزيرة العرب ، ص ٦٨ .

٣ - القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٥٤ ؛ الحميرى : الروض المعطار ، ص ٥٩٢ .

٤ - ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٥ ، ص ٣٩٣ .

ه - دليل الخليج ، جد ٢ ، ص ٧٧٤ .

٣ - واحة سلمى : قبل إنها موضع بالبحرين من ديار عبد القيس . ياقوت : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٢٤١ .

٧ - القارة: قرية من أعمال هجر ، الأحسائي: تحفة المستفيد ، ص ٢٣ .

٨ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩٠ .

٩ - البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٩٠ ؛ الهمداني : المصدر السابق ، ص ١٣٦ .

ولم يكن الولاة ينزلونها ، إلا أن القرامطة امتلكوها بعد حصار دام ثلاث سنوات - وذلك بعد احتلالهم البحرين والقطيف منذ سنة ٢٨٦ ه / ٨٩٩م - واستباحوا هجر ، وزرعوا فى قلب أهلها الرعب وقتلوا منهم عدداً كبيراً وخربوا المدينة ذاتها (١).

وكانت هجر قبل احتلال القرامطة لها ، هي مدينة البحرين العظمي (٢)، ويقسول بعض المؤرخين (٣): " إن ناحية البحرين كلها هجر " ، وأصبحت هجر مستقر القرامطة بعد أن بني أبو طاهر سليمان القرمطي بن أبي سعيد الجنابي ، مدينة الأحساء واتخذ بها داراً للهجرة (٤).

وكانت هجر من أهم موانئ البحرين التجارية ، وتعود شهرتها التجارية إلى فترة ما قبل الإسلام (٥) ، فكانت تقع على الطريق التجارى المؤدى من البصرة إلى عُمان (٦) ، وسوقًا تجاريًا من أسواق العرب المشهورة (٧) ، وكانت سوقها تقام فى شهر ربيع الآخر ، وتنزل العرب هذه السوق بعد انتها مهم من سوق دومة الجندل (٨) ، وكانت سوق هجر من الأهمية ، لأن هجر فرضة تجارية يجد فيها التجار والناس أصناف التجارات التي تأتي إليهم من بلاد الهند وفارس ، كما أشتهرت هجر بتمورها التي فاقت شهرتها الآفاق ، وكان ينظر في أمرها ويجبى عشورها من الناس ، المنذر بن ساوى التميمي (٩).

١ - ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٢ ، ص ٩٤ ؛ الحميرى : الروض المعطار ، ص ٩٩٢ .

٢ – الألوسى : بلوغ الأرب ، جد ١ ، ص ١٩٧ .

٣ - ياقوت : معجم البلدان ، جد ٥ ، ص ٣٩٣ ؛ أبو الفداء : تقويم البلدان ، ص ٩٩ .

٤ - ابن يطوطة: رحلة ابن بطوطة ، الطبعة الأولى ، ص ٢٩١؛ البغدادى: صفى الدين بن عبد المؤمن: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، ج ١ ، الطبعة الأولى ، تحقيق / على محمد البجاوى ، دار المعرفة ، بيروت سنة ١٩٥٣ - ١٩٥٥ م ، ص ٢٩٠ .

٥ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٤٣٦ .

٦ - ابن خرداذبة: المسالك، ص ٦٠.

٧ - الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ .

٨ - درسة الجندل: بلد يقع في نقطة متوسطة بين الشام والخليج العربي والمدينة على منتصف الخط الواصل ما بين القعبة والبصرة تقريبًا ، بينها وبين دمشق خمس ليال ، وقيل إنها تقع ما بين برك الغماد إلى مكة وكانت دومة الجندل سوق من أسواق العرب يجتمعون قيها للبيع والشراء من أول شهر ربيع الأول حتى آخره ، البكري: معجم ما استعجم ، ج ٢ ، ص ١٩٥٤؛ الألوسي: بلوغ الأرب ، ج ١ ، ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
 ٩ - القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، ص ٤٦٤؛ الألوسي: المصدر السابق ، ج ١ ،

ص ۲۹۵ .

وكان من بلاد هجر – المشقر – التي كانت حصنًا عظيمًا لعبد القيس (١) ، وهو قريب من هجر وأهله أزد ، وكان يقام بالمشقر سوق للترب ، تبدأ في شهر جمادي الآخرة ، ويقصدها التجار من العرب والفرس ، كما كان ينزلها أخلاط من جميع العرب (٢) ، وجميع من يقصد هذه السوق ، لابد له من خفارة يسير في حمايتها ، وملوك هذه السوق الذين يجبون العشر من الناس والتجار ، هم بنو عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوى التميمي ، وكانت تجارة أهل فارس تسير سيرًا حسنًا في هذه السوق (٣) .

وفى العصور الإسلامية ، أصبحت هجر قاعدة بلاد البحرين  $^{(2)}$ ومحطة ومدينة تجارية بإقليم البحرين ، فغدت مركز البحرين الإدارى وانتجاري على السواء  $^{(0)}$  ، فنزلها الوجوه من الناس وطوائف التجار  $^{(7)}$  ، وكانت من أكثر بلاد العرب تموراً ، وأروج تجارتها التمر الذى به عرفت وبتجارته اشتهرت حتى ضرب به المثل ، فكان يقال : " كجالب التمر من هجر  $^{(V)}$  ، وكانت على اتصال دائم ببلاد الهند ، وبلاد فارس ، ويجلب إليها أصناف شتى من أصناف السلع والبضائع  $^{(A)}$ .

وكان سكان هجر من أنشط الناس في التجارة حيث كانوا يتاجرون مع أهل العراق ، وفارس ، والهند ، وكانوا قومًا مسالمين (٩) ، ولأهلها أسباب أخرى للمعايش غير التجارة ، كالغوص على اللؤلؤ (١٠).

١ - الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ٢٨ .

٢ - سعيد الأفغانى: أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق - سوريا
 سنة ١٣٧٩هـ / ١٩٦٠م، ص ٢٤٠٠.

۳ - ابن حبيب : أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمين بن عمرو الهاشمى : المحبر ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حبدر أبادكن - الهند ، سنة ١٩٤٢م ، ص ٢٦٥ ؛ مباركبورى : العرب والهند ، ص ٢٨ .

٤ - القزويني : آثار البلاد ، ص ٢٨٠ .

٥ - فاروق عمر: الخليج العربي ، ص ٢٢٥ .

٦ - سهيل زكار : أخبار القرامطة ، ص ٣٣٥ .

٧ - ابن بطوطة : الرحلة ، ص ٢٩١ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٩٩٢ .

٨ - سعيد الأفغاني: أسواق العرب، ص ٢٤٥.

٩ - خالد سالم: ربابنة الخليج العربي ، ص ١٤٢ .

١٠ - سعيد الأفغاني : المرجع السابق ، ص ٧٤٥ .

بالإضافة إلى ماسبق ، نجد أن بعض المناطق اشتهرت بأعمال صناعة السفن أو أعمال التجارة، منها العدولي وهي قرية بالبحرين تنسب إليها السفن العدولية (١) التي كانت تمخر في مياه الخليج العربي ، والتي كان يملك عدداً كبيراً منها التاجر اليهودي ابن يامن الذي كان يتيم في منطقة هجر ، كما يقول أحد الشعراء عنه :

عسدولية أو من سفين ابن يامن يجوز بها الملاح طوراً ويهتدى (٢) ويبدو أن ابن يامن - وهو يهودى من هجر بالبحرين - كان علك عدداً من السفن التى شاركت في فعاليات حركة الملاحة والتجارة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب (٣).

١ - الزمخشرى : الجبال والأمكنة ، ص ٧٥ .

٢ - البكرى : معجم ما استعجم ، جـ ٣ ، ص ٩٣٦ ؛ الحميرى : الروض المعطار ، ص ٨٠٨ .

٣ - التبريزى: أبو بكر زكريا يحبى بن على: شرح القصائد العشرة ١٠دار الإمبارة، كلكتبا سنة ١٨٩٤م، ص ٣١؛ العقيلى: الخليج العربى، ص ٢١٦؛ خالد سالم: ربابنة الخليج، ص ٦٥.

# الفصل الرابع الطرق التجارية

كانت البحرين منذ القدم أحد أعمدة الحضارة الإنسانية ، وقد بلغت مع اليمن وعُمان والجزيرة العربية الغاية من الحضارة (١) ، وجاءت حضارتهم وليدة التجارة ، وقد اشتهرت البحرين بالعمل في التجارة منذ أقدم العصور ، بسبب ما ترفر لديها من مقومات النشاط التجارى ، فموقعها متميز على الضفة الغربية للخليج العربى ، وسواحلها محتدة من البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً ، وموانئها كثيرة ومتعددة ، وترسطها للطريق التجارى الذي يربط بلاد الهند والصين والشرق الأقصى مع عالم البحر الأحمر والساحل الإفريقي ، فضلاً عن أسواقها العامرة بالتجار ومختلف السلع والبضائع ، إلى جانب مهارة أهل البحرين وخبرتهم بالمسالك والدروب ، ومهارتهم البحرية في صناعة السفن البحرية ، فجابت قوافلهم التجارية أنحاء الجزيرة العربية وما جاورها من بلاد العراق والشام وفارس ، وسارت سفنهم في عباب البحار ، باحثين عن مصدر رزق يعود عليهم بالربح الوفير .

وقد ذكر مايلز<sup>(۲)</sup> أن البحرين كانت من أهم الموانئ التجارية العالمية التى تقع فى منطقة الخليج العربى ، بالإضافة إلى البصرة ، وسيراف ، وصحار ، ومسقط .

وقد ارتبطت البحرين بالأقطار الإسلامية والعالم الخارجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية.

## أولا: الطرق البرية:

تعد الطرق البرية من أسهل الطرق التجارية ، فهى أقل تكلفة على التاجر ، بشرط أن تترفر لها مقومات الحماية من اللصوص والعصابات التى كانت تتعرض للقرافل التجارية من سطر ونهب لها ، بالإضافة إلى توفر عيون ومصادر المياه ، خاصة فى الأماكن الصحراوية الممتدة ما بين البحرين والبصرة وعُمان وداخل الجزيرة العربية ، نما اضطر المسئولين إلى حفر عدد من عيون وآبار المياه الصالحة للشرب على طول الطرق التجارية (٣).

١ - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٣٦٣ .

٢ - الخليج بلدانه وقبائله ، ص ٢٨٩ .

٣ - عبد الجيار ناجى: البصرة وأقطار الخليج العربى ، مقال بمجلة الخليج العربى ، العدد الأول ، البصرة سنة ١٩٧٣م ، ص ١٤٩٠ .

وكثيراً ماكانت الطرق البرية تتعرض لبعض الأخطار ، بسبب المخاوف التى كانت تتعرض لها القوافل التجارية ، خاصة فى فترة الاضطراب السياسى ، فمنذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، وبسبب غياب السلطة ، انتشرت عمليات القرصنة من اللصوص والطامعين من القبائل البدوية التى كانت تقطن بالقرب من هذه الطرق ، الذين كانوا يهاجمون القوافل التجارية ، مما أفضى إلى تخوف التجار من المجازفة بالقيام برحلاتهم التجارية ، وقد أدى ذلك بالطبع إلى تقلص الحركة التجارية أثناء فترات الاضطراب السياسى (١) .

# ومن أهم الطرق البرية :

### ١ - طريق البحرين - البصرة - يغذاد :

كانت البحرين ترتبط بالبصرة وبغداد بطريقين: الأول: يسير بمحاذاة الساحل ( الساحل الفريي للخليج العربي ) ، وعر هذا الطريق بعدد من المحطات والمدن والقرى منها المشقر، والغابة ، والسابور ، وجواثا ، والزارة ، والقطيف ، والخط ( وكلها من أعمال البحرين ) ، ثم إلى عبادان حتى البصرة (٢) ، ثم يمتد هذا الطريق ماراً بالمدن العراقية على شاطئ نهر دجلة حتى يصل إلى مدينة بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية (٣).

وكان هذا الطريق يمر في قبائل العرب ومياههم ، وهو طريق عامر غير أنه مخوف (٤) ، وكانت الإبل تقطع المسافة مابين البحرين إلى البصرة في خمسة عشر يومًا (٥) .

أما الطريق الثانى: فمسافته تقدر بحوالى إحدى عشرة مرحلة ، غير أنه غير مطروق كثيراً لأنه مقفر (٦).

١ - العقيلي: الخليج العربي ، ص ٢٢٤ -

٢ - شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ٣٠ .

٣ - اليعقوبي : كتاب البلدان ، ص ٣٠٠ .

٤ - الاصطخرى: المسالك والممالك ، ص ٢٨ ؛ ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٤٧ ؛ شيخ الربوة :
 المصدر السابق ص ٣٠ .

٥ - الهمدانى : مختصر كتاب البلدان ، ص ٣٠ ؛ القلقشندى : قلائد الجمان ، ص ١٨ ، نهاية الأرب
 فى معرفة أنساب العرب ، ص ١٦ ؛ كحالة : جغرافية شبه جزيرة العرب ، ص ٢٦٢ .

٦ - ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤٧.

### ٢ - طريق البحرين - عُمان :

أشار ابن خرداذبة (١) إلى هذا الطريق ، وإلى المعطات والمدن التي كان يمر بها هذا الطريق، فيذكر أنه كان يأتى من البصرة إلى عبادان ، ثم إلى الحدوثة ، ومنها إلى عرفجا ، ثم إلى الزابوقة (٢) ، ثم إلى المقر ... ثم إلى المعرس ، ثم إلى خليجة ... ويمر بساحل هجر ، ثم إلى العقير ، ثم إلى قطر ، ثم إلى السبخة ( وهي بين عُمان والبحرين ) ، ثم إلى عُمان ، وهي صحار ودبا ، وتبلغ المسافة بطريق البر ما بين صحار في عُمان إلى البحرين مسيرة عشرين يومًا .

على أن الكتاب والرحالة الذين كتبوا عن هذا الطريق ، وهو طريق القوافل البرى الذى كان يأتى من البصرة بالعراق وينتهى فى عُمان ، ويسير محاذيًا لساحل الخليج العربى مارًا بالبحرين ، كان موجوداً ثم انقطع حيث طمسته الرمال (٣) ، وأصبح من الصعب سلوكه ، يسبب كثرة القفار بها وقلة السكان ، وأصبح الطريق ما بين البحرين وعُمان شاق وصعب لتمانع العرب فيما بينهم بها (٤) ، وكذلك قلة الموارد المائية فيه (٥).

وكان هذا الطريق ينقل بضائع اليمن والهند وفارس وعُمان براً ، ثم يجوز غرب العراق إلى البادية حيث ينتهى فى أسواق الشام ، وكان التجار يمرون فى هذا الطريق يحلون بكل قطر قيد، يبيعون فى كل قطر مالا يكون فيد ، ويأخذون مند إلى غيره ما يروج ثمند (٦).

وكان هذا الطريق يسير من البحرين إلى عُمان ماراً بعدد من المحلات التجارية والقرى العُمانية متجهاً إلى بلاد البمن ، ثم يسير محاذيًا لساحل البحر الأحمر حتى يصل إلى مكة .

۱ - المسالك والممالك ، ص ۲۰ ؛ قدامة بن جعفر : كتباب الخراج وصنعة الكتبابة ، ص ۱۹۳ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٥٧ ؛ ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٥٧ .

٢ - الزابوقة: موضع قريب من البصرة، وقيل إنه الموضع الذي شهد يوم وقعة الجمل سنة ٣٦ ه.
 الحميري: الروض المعطار، ص ٢٨٢.

٣ - ابن يطوطة : الرحلة ، ص ٢٩١ ؛ الحميرى : الروض المعطار ، ص ٨٢ ؛ الفنيم : جزيرة العرب ، ص
 ٤٦ .

٤ - الاصطخرى : المسالك والممالك ، ص ٢٨ ؛ ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٤٧ ؛ الإدريسى : نزهة المشتاق ، ج ١ ، ص ١٥٩ .

٥ - الإدريسي : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٣٧٩ ؛ العقيلي : الخليج العربي ، ص ٣٢٥ .

٦ - الأفغاني : أسواق العرب ، ص ١٥ - ١٦ .

### ٣ - طريق البحرين - اليمامة - مكة :

وكان هذا الطريق يبدأ من البحرين ، ويمر بالأحساء ثم إلى اليمامة وينتهى إلى مكة (١) ، ويشير أبو الفداء (٢) أن الذاهب من البحرين إلى اليمامة لابد له أن يمر بالأحساء والقطيف ، ولايتيسر له ذلك إلا في فصل الشتاء ، حيث تتوفر المياه لشرب الناس والإبل ، أما في الصيف فتشح في هذا الطريق المياه وتكون الرحلة شاقة ومجهدة ، والمسافة ما بين البحرين واليمامة مسيرة أربعة أيام بالإبل (٣) ، وما بين الأحساء واليمامة مسيرة أربعة أيام (٤).

ثم تتجه القوافل بعد ذلك إلى ضرية (وهى لاتزال معروفة بهذا الاسم) (٥) ، ومن ضرية تتجه القوافل إلى جديلة ... مارة بالشبيكة ووجرة وذات عرق حتى تنتهى إلى مكة ، وتعد محطة ضرية (٦) مفترق الطرق بين البحرين والبصرة ، فبعد عودة القوافل التجارية أو بعد عودة الخجاج من مكة إلى ضرية ، تأخذ القوافل والحجاج طريقها نحو الشمال إلى البصرة بينما تتجه قوافل وحجاج البحرين إلى البمن (٧) ، وبين اليمامة ومكة مسيرة أربعة أيام (٨) ،

وكان هناك طريق آخر يبدأ من البصرة في الشمال ، ثم إلى كاظمة (كانت من أعمال البحرين وهي الآن تتبع إمارة الكويت) ، ومنها إلى القرعاء ، ثم إلى الصمان . . ثم إلى جب التراب ، ومنها إلى سليمة . . . ومنها إلى البمامة ، ومن اليمامة إلى مكة (١٠).

۱ - الهمدانى : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٨ ومايعدها ، ويذكر الإدريسى أن المساقة مايين البحرين إلى مكة حوالى خمس وعشرون مرحلة ، نزهة المشتاق ، جد ١ ، ص ١٤٩ .

٢ - تقويم البلدان ، ص ٩٧ .

٣ - الهمذانى : مختصر كتاب البلدان ، ص ٣٠ ؛ الألوسى : بلوغ الأرب ، جد ١ ، ص ١٩٧ ؛ كحالة : جغرافية شبد جزيرة العرب ، ص ٢٦٢ .

٤ - القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، ص ١٧ .

٥ - الحربى: إبراهيم بن اسحق: المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق / حمد الجاسر،
 الرياض - السعودية سنة ١٩٦٩م، ص ١٩٤٥.

٦ - ذكرها الحميرى أنها تنسب إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وتقع على طريق الحج
 من البصرة إلى مكة . الروض المعطار ، ص ٣٧٧ .

٧ - ابن رستة : الأعلاق النفيسة ، ص ١٨٢ .

۸ - القلقشندی : صبح الأعشی ، ج ٥ ، ص ٥٨ .

٩ - حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ، جد ١ ، ص ٦٢ .

١٠ - الغنيم: جزيرة العرب، ص.٥.

على أن التجار كانوا مجبرين على استخدام الطرق البرية ، غير عابثين بتلال الرمال ، وما يتعرضون إليه من أخطار من قبل اللصوص وقطاع الطرق ، بالإضافة إلى أن الإبل كانت تتحمل الجوع والعطش ومشاق السفر ، وكان هؤلاء التجار ينظرون إلى ما يحصلون عليه من مكاسب وأرباح طائلة تعوض مشاق الرحلة ، حيث ألف عن التجار العرب أنهم اتخذوا من التجارة حرفتهم الأولى ، وأنهم كانوا ينظمون رحلاتهم التجارية تنظيمًا دقيقًا ، ويعدون لها الإعداد الجيد الذي يشملها خلال رحلتها ذهابًا وإبابًا (١).

### ثانيًا: الطرق البحرية:

احتلت منطقة الخليج العربى مكانة مهمة في مجال النقل البحرى ، ففي هذا الخليج اختلفت المراكب إلى البحرين وبر العرب<sup>(۲)</sup> صاعدة وراسية ، لأن البحرين عامة وأوال خاصة اعتبرتا واسطة العقد بين البصرة وعُمان والهند والصين والشرق الأقصى وأفريقيا ، وكان يأوى إليها قرابة ألف مركب <sup>(۳)</sup> ، وكان على كل سفينة تجارية آتية من تلك البلاد أن قر بموانى البحرين ، وكانت جزيرة أوال مكانًا تجبى فيه المكوس والضرائب من السفن المارة بها .

وقد اشتغل أهل البحرين بالملاحة البحرية ، وهم لايقلون عن أهل ساحل الخليج العربى جرأة ومهارة في ركوب البحر ، وكان في إمكانهم - كباقي سكان الخليج - أن يتباهوا بالانتساب إلى أجدادهم السفارة البارعين (٤)، وشاركوا مع بقية العرب في إنشاء الشبكات العديدة لتجارة القوافل سواء بالنقل الماثي أو على الدواب (٥).

ومن بين الطرق التي استخدمها أهل البحرين في أسفارهم البحرية والتجارية :

## ١ -- طريق البصرة -- البحرين -- عدن -- جدة -- الجار :

ويعد هذا الطريق من أهم الطرق البحرية ، وهذا الطريق يبدأ من البصرة في جنوب العراق ، إلى عبادان ، ثم إلى الخشبات التي كانت تقام في فم الخليج مما يلي الأبلة وعبادان على نحو

Thampson: Economic and Social History of the Middle ages, Vol. L, Pp. 186 - 189.

٢ - ياقوت : معجم البلدان : جـ ١ ، ص ٣٤٣ .

٣ - ابن ماجد : كتأب الفوائد ، ورقة رقم ٧٠ .

٤ - بيربى : الخليج العربى ، ص ١٣٧ .

٥ - عبد الجليل: الشاطر بصيلى: الكارمية، مقال بالمجلة التاريخية المصرية، المجلد ١٣، القاهرة
 سنة ١٩٦٧م، ص ٢١٧٠.

ستة أميال من عبادان ، وهي خشبات مغروزة في قعر البحر ، عليها مناصب من ألواح مهندمة ، عليها حراس البحر يوقودون مشاعل بالليل ، وبها تهتدى المراكب في الليل ، لضيق البحر في هذا المكان وقلة الماء (١)، وذلك خوفًا على المراكب الواردة إلى موانئ الخليج العربي من أن تخطئ المكان فتعطب أو تتعطل ، فكانت تلك الخشبات تستخدم كمنارة بالليل يراها الملاحون فيعرفون الاتجاه ، وكانت بمثابة محطات إشارة لترصد قراصنة الخليج إن وجدوا فيتقونهم بتحويل اتجاه السفن والمراكب القادمة (٢).

ويستمر مسار الطريق من الخشبات إلى مدن البحرين في شط العرب ... ومنها إلى المدردور وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن الصغار ولا تسلكه السفن الصينية (٣) ، ثم إلى عُمان ... ثم إلى الشحر ( ببلاد اليمن ) ، ... ومن الشحر إلى عدن التى كانت من المرافئ العظام ، وفرضة لما يرد من مراكب الهند ، والسند ، والصين ، والحبشة ، وفارس ، وعُمان ، والبحرين ، والعراق ، وجدة ، والقلزم (٤) ، ففيها يجتمع التجار يبيعون ويشترون ويتبادلون أصناف المتاع الذي يحمل إليها من شتى البلدان (٥) .

وكانت الرحلة تستمر في طريقها وتدخل بحر القلزم(7) ( البحر الأحمر ) ، إلى مينا ه جدة (7) ، الذي كان فرضة لمدينة مكة المكرمة على بعد مرحلتين منها على شط البحر ، عامرة

۱ - الاصطخرى: المسالك ، ص ۳۰؛ ناصر خسرو: سفرنامه ، ص ۱۰۰؛ الإدريسى: نزهة المشتاق ، يد ۱ ، ص ۳۸۵؛ الحميرى: الروض المعطار ، ص ۲۲۶.

۲ - المسعودى : مبروج الذهب ، جد ١ ، ص ١٠٦ ؛ الأصطخرى : المصدر السابق ، ص ٣٠ ؛ ناصر خسرو : المصدر السابق ، ص ١٠٠ ؛ حورانى : جورج فضل : العرب والملاحة فى المحيط الهندى ، ترجمة / السيد يعقوب بكر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة سنة ١٩٥٨م ، ص ٢٠٦ .

٣ - سليمان التاجر ، السيراني : سلسلة التواريخ ، ص ١٦ ؛ ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان ، ص ١١ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ٤١ - ٤٧ .

وقبل فى الدردور: هو موضع بين جبلين هما كسير وعوير، يدور فيه الماء كالرحى دورانا دائمًا لاسكون فيه المحمدي: الروض المعطار، ص ٢٣٤، وقبل إن موضع هذا المكان جنوب جزيرة ابن كاوان، الإدريسى: نزهة المشتاق، جدا، ص ١٦٤.

٤ - ابن خرداذبة : المسالك ، ص ٦٠ ؛ شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ٢١٦ .

٥ - الإدريسي: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٥؛ القزيشي: آثار البلاد، ص ١٠١.

٦ - أُطلقت على هذا البحر مسميات كشيرة ، فعرف أيضاً ببحر جدة ، وبحر عبداب ، وبحر اليمن ، وبحر اليمن ، وبحر فرعون ، وبحر الحجاز . ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد : رحلة ابن جبير ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، سنة ١٩٤٩م ، ص ٦٣٠ - ٦٤ ؛ ياقرت : معجم البلدان ، جد ١ ، ص ٣٤٤ .

٧ - جدة : فرضة أهل مكة على شط البحر الأحمر وعلى بعد مرحلتين منها (حوالى ٧٥ كيلومترا) ، وهي عامرة كثيرة التجارات والأمرال ، ولم يكن بالحجاز بعد مكة أكثر مالاً وتجارة منها ، وتعد من أهم موانئ المملكة العربية السعودية الآن .=

كثيرة التجارة والتجار ، ومنها إلى ميناء الجار (١) ، وهو فرضة لأهل المدينة المنورة ، على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر ) ، آهل عامر ، والمراكب إليه قاصدة ومقلعة (٢).

### ٢ - الطريق إلى الهند والصين والشرق الأقصى :

وصل التجار العرب إلى بلاد الهند والصين والشرق الأقصى (٣)، وكانت المراكب التجارية التى تقل البضائع تقوم من البصرة، وقر بطبيعة الحال بموانئ الخليج العربى مثل هرمز<sup>(3)</sup>، والبحرين، وعُمان<sup>(6)</sup>، حيث تتزود بالمؤن والمياه ثم تنطلق منها إلى موانئ السند والهند والمصين<sup>(٦)</sup>، وأحيانًا كانت المراكب العربية تصل إلى موانئ الشرق الأقصى، فكانت تصل الى بلاد الشيلا (أو السيلا) وهي كوريا حاليًا (٧).

<sup>=</sup> الهمدانى : صفة جزيرة العرب ، ص ٤٧ ؛ الأصطخرى : المسالك والمالك ، ص ٢٣ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١٣٨ - ١٣٩ .

١ - الجار: فرضة المدينة المنورة على شط البحر الأحمر وعلى بُعد ثلاثة مراحل منها، وتقع إلى الشمال من ميناء جده، وصفها المقدسي بأنها خزانة المدينة المنورة، وبها سوق عامرة، والماء يحمل إليها من بدر، والمعام من مصر.

الأصطخرى: المصدر السبابق، ص ٢٣٠؛ المقيدسى: أحسن التقاسيم، ص ٨٣؛ الغنيم: المرجع السابق، ص ١٣٨.

٢ - الحميري : الروض المعطار ، ص ١٥٣ .

Lewis; Bernard: The Arabs Relinquish power "The World of Islam "London, - "1980, p. 14.

٤ - هرمز: مدينة على الساحل الفارسى بالخليج العربى في مواجهة بندر عباس ، وهي فرضة كرمان ، إليها ترفأ المراكب ومنها تنقل أمتعة الهند إلى كرمان وخراسان ، وكانت هرمز تزخر بأنواع البضائع وكان التجار يتولون توزيعها على أرجاء العالم ، وكانت هرمز مدينتان إحداهما هرمز القديمة على الساحل في برفارس ، وكانت تسمى « موغ أستان » ، ويقابلها في البحر مدينة هرمز الجديدة التي كانت تبعد عن هرمز القديمة مسافة اثنى عشر ميلاً في البحر وقد أسست هرمز القديمة على أثر مهاجمة التتار لهرمز في أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي ، ولازالت خرائب هرمز القديمة ترى في موضع يقال له « مناب » واسمها الدارج « مناو » . الأصطخرى : المسالك ، ص ٩٨ ؛ ياقوت : معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ؛ ابن بطوطة : الرحلة ، ص ٢٧٣ . أبو الغداء : تقريم البلدان ، ص ٣٣٩ .

٥ - الصينى: بدر الدين حى: العلاقات بين العرب والصين ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة سنة ١٣٧٠هـ / ١٩٥٠م ، ص ١٠٨٠ .

٦ - سليمان ، السيرافي : سلسلة التواريخ ، ص ١٥ - ٢١ .

٧ - المسمودى: مسروج الذهب، ج١، ص ١٥٦؛ القيزويتى: آثار البسلاد، ص ٥٠، ولمزيد من التفاصيل عن الطرق التجارية إلى بلاد السند والهند والشرق الأقصى، انظر: محمود سيد أحمد: الحياة السياسية وأهم مظاهر المضارة في عُمان، ص ٢٩٩ ومابعدها.

### ٣ - الطريق إلى إفريقية:

كانت منطقة غربى المحيط الهندى تعج بالسفن العربية المتجهة من موانئ الخليج العربى والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية إلى ساحل إفريقية الشرقي (١).

وكانت المراكب تخرج من موانئ الخليج العربى ، والبحرين إلى عُمان ، ومنها تبحر المراكب وتنزل موانئ الساحل الشرقي لإفريقية (٢).

١ - الصوافى : عبد الله بن مصبح : السلوة فى أخبار كلوة ، تحقيق / محمد على الصليبى ، سلطنة عُمان سنة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، ص ٦ .

٢ -- محمود سيد أحمد : المرجع السابق ، ص ٣٠٨ ومايعتها .

# الفصل الخامس العلاقات التجارية

كانت التجارة بالنسبة لأهل البحرين من الحرف المهمة ، وقد شجع على هذه التجارة توافر الكثير من موانئ البحرين على طول الساحل الغربى للخليج العربى ، واستعداد هذه الموانئ لاستقبال السفن القادمة إليها ، كما كانت تلك الموانئ هى المنفذ التجارى الرئيسى لبلاد شرق الجزيرة العربية ، فمنها تخرج السفن إلى بلاد الهند والصين والشرق الأقصى ، والحبشة ، وكذلك بلاد فارس والعراق .

كذلك وفرة المنتجات المحلية في منطقة الخليج العربي من محاصيل زراعية وثروة حيوانية « الخيل والأغنام والإبل » ، وكذلك التصور ، بالإضافة إلى أهم الصناعات خاصة صناعة المنسوجات التي كانت من الكثرة ببلاد البحرين تجارية رائجة آنذاك ، مما ساعد على تشجيع المركة التجارية الداخلية والخارجية .

علاوة على أن إقليم البحرين كان يزخر بالأسواق ، التى يتوافد عليها التجار فى مواسم معينة ، ومن أهم هذه الأسواق سوق المشقر . وكان من أهم الأسواق عند العرب قبل الإسلام وبعده ، وكانت هذه السوق تقام فى شهر جمادى الآخرة من كل عام ، ويقصدها التجار العرب والفرس وغيرهم بغية التجارة (١) ، وسوق هجر وكانت تعرف بسوق بنى محارب من عبد القيس ، وتؤمها القبائل العربية فى شهر ربيع الآخر من كل عام (٢) ، وسوق الأحساء الذى كان بتتابع عليه العرب فيبيعون ويشترون (٣) ، وسوق الخط التى اشتهرت بالرماح الخطية الجيدة المجلوبة من بلاد الهند (٤) ، وسوق دارين التى اشتهرت بالمسك الدارى ، وسوق قطر التى

١ - الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٦ ؛ الأفغاني : أسواق ألعرب ، ص ٢٤١ .

٢ - الهمدانى : نفس المصدر ، ص ١٣٧ ؛ القلقشندى : نهاية الأرب ، ص ٤٦٤ ؛ الألوسى : بلوغ
 الأرب ، جد ١ ، ص ٢٦٥ ؛ الأفغانى : المرجع السابق ، ص ٢٤١ وما يعدها .

٣ - الهمدائي: المصدر السابق، ص ١٣٧؛ سهيل زكار: أخبار القرامطة، ص ١٩٨٠.

٤ - القلقشندى : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٤٠ ؛ ابن منظور : لسان العرب ، جـ ٢ ، ص ١١٩٩ .

نسبت إليها تجارة الإبل الجياد ، فكانت لها بها سوق (١)، وسوق القطيف التى اشتهرت ببيع اللؤلؤ والاتجار فيه (٢). وسوق الزارة (٣)وهي من مدن البحرين المهمة آنذاك .

فضلا عن محاولات الدولة العباسية الاهتمام بالحركة لاقتصادية ، فأصبح الخليج العربى في عهدهم بحيرة عربية خالصة ، وأصبحت له من المكانة التجارية التى ساعدت على ازدهار الموانئ والأسواق المتعددة على ضفتيه العربية والفارسية ، بالإضافة إلى أن بلد مثل البحرين عوانئه المتعددة وقعت منذ العصور الإسلامية الأولى على طريق الحرير والتوابل .

مما سبق بتضح لنا أن إقليم البحرين قد توافرت له مقومات الحركة التجارية ، ومن ثم كان لهذا الإقليم علاقاته التجارية الداخلية مع مدن الخليج العربى وكذلك مع بلدان الجزيرة العربية، والخارجية مع بلاد العراق والشام ، وبلاد فارس ، والهند ، والصين والشرق الأقصى ، وكذلك مع إفريقية ، وأوربا .

على أن أهم هذه العلاقات التجارية كانت :

### أولاً : مع الجزيرة العربية :

كانت الصلات التجارية بين مدن إقليم البحرين ، ومدن الجزيرة العربية كثيرة ومتعددة ، فكانت البحرين تصدر المنسوجات الهجرية التي كانت تنسج في هجر إلى اليمامة ، كما أن أهل الحسا ( الأحساء ) والقطيف كانوا يقايضون التمر مع أهل الخرج ( من سكان اليمامة ) بالحنطة ، إذ كان يتم مقايضة كل راحلتين من التمر براحلتين من الحنطة (٤) ، وإن دل ذلسك على شئ فإغا يدل على توافر التمر بالبحرين ووفرة إنتاج الحنطة في اليمامة (٥).

كذلك كان للبحرين صلات تجارية مع بلاد الحجاز ، حيث صدر ليشرب ومكة الفوط والملاحف التي كانت تنسج في هجر والقطيف والأحساء (٦) ، فيروى أن تلك المنسوجات قد

١ - الأحسائي : تحفة المستفيد ، ص ٢٣ .

٢ - القلتشندى : صبح الأعشى ، جه ٥ ، ص ٥٦ .

٣ - العقيلي : الخليج العربي ، ص ٣٩ .

٤ - أبو الفداء : تقويم البلدان ، ص ٩٩ .

٥ - العقيلي : المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .

٦ - ناصر خسرو: سفرنامد، ص ٩٣.

صدرت إلى بلاد الحجاز منذ مطلع الدعوة الإسلامية ، وأن الرسول الشترى بعض السراويل التى نسجت فى هجر (١) ، فيروى سويد بن قيس : " جلبت أنا ومخرمة العبدى بزاً من هجر ، فأتينا به مكة ، فجا منا رسول الله على عشى فساومنا سراويل فبعناه " ، ويذكر أن أبا هريرة دخل السوق يومًا مع رسول الله الله المناسول إلى البزاز ، واشترى سراويل بأربعة دراهم (٢).

وفى ذلك دلالة واضحة على نشاط حركة التجارة وتردد التجار على مدن البحرين والحجاز للعمل بالتجارة ، وكذلك وفرة القطن ، الذى أشار البعض إلى أنه كان يزرع فى البحرين ، غير أن شهرة القطن فى البحرين كان أقل شهرة من أقطان اليمن (٣) ، وكذلك شهرتها فى إنتاج الصوف والوبر اللازم لصناعة المنسوجات القطنية والبرود .

وقد اشتهرت البحرين ببرودها التى كان يتجول ويتنقل بها الباعة فى عدد من الأقاليم والبلدان ، فقد ذكر أن أبا موسى الأشعرى كسا فى كفارة يمين كانت عليه ، ثوبين لشخصين من برود البحرين (٤) .

كما بيعت المنسوجات القطرية في الحجاز والعراق منذ أيام الرسول على فلبس منها الرسول نفسه وزوجته عائشة – رضوان الله عليها – وكذلك عمر بن الخطاب وعده من الصحابة ، وراجت المنسوجات القطرية في عصري الدولة الأموية ( ٤١ – ١٣٢ هـ / ١٦٦ – ١٧٤٩م) ، والعباسية (١٣١ – ١٥٩ هـ / ١٢٥ – ١٢٥٨م) فقد أهديت بعض الأردية القطرية إلى الخليفة المأمون بالله العباسي (٥) ( ١٩٨ – ٢١٧ هـ / ١٨١ – ٨١٤مم) .

١ - النووى : أبو زكريا يحبى بن شرف : رياض الصالحين ، مصر سنة ١٩٣٨م ، ص ٥٢٨ .

۲ - السبكى: محمود محمد خطاب: الدين الخالص، أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، جـ ١، الطبعة
 الأولى، تحقيق / أمين محمود خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة، سنة ١٣٥٨ هـ، ص ٢٠٩٠.

٣ - الغنيم: جزيرة العرب، ص ١٢١.

٤ - قيل إن البُردة عى الشملة منسوج فى حاشيتها ، وقيل فيها أن البُردة بضم الباء كساء مخطط وجمعه بُرد بضم الباء وقتع الراء ، وقيل البُردة كساد مربع أسود فيه صفر ، البخارى : أبو عهد الله محمد بن السماعيل : صحيح البخارى ، ج ٧ ، مطابع دار الشعب ، مصر ، بدون تاريخ ، ص ١٨٩ ؛ التلمسانى : الدلالات السمعية ، ص ٧٢١ ؛ الألوسى : بلوغ الأرب ، ج ١ ، ص ٢١٦ .

٥ - الجاحظ: أبر عمرو بن بحر: البيان والتبين ، جـ ٣ ، تحقيق / عبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م ، ص ١٢١ .

ونظراً لوفرة التمور بإقليم البحرين فجلب الكثير منها إلى بلاد الحجاز ، ولا أدل على هذه الصلة التجارية ، أنه عندما تأزم الموقف بين نجدة بن عامر الحنفى زعيم النجدات وعبد الله بن الزبير ، فإن نجدة بن عامر الحنفى ، قطع الميرة عن أهل الحرمين التى كانت تصل إليهم من البمامة والبحرين ، ولم يرفع هذا الحظر إلا بعد تدخل عبد الله بن العباس (١).

وكانت المدينة المنورة تعتبر المركز الثانى بعد مكة ، كما كانت تعتبر سوقًا رائجة للتجارة التى ترد إليها من بلاد البحرين (٢) ، وكانت سفن البحرين وغيرها من البلدان الأخرى تسافر إلى ميناء الجار علي البحر الأحمر للتجارة (٣) ، وكان التجار الداريون يتاجرون بالمسك الدارى مع أهل الجنزرة العربية ، وكان لأهل دارين جالية كبيرة في المدينة المنورة معظمها من العطارين، بلغ عدد أفرادها قرابة أربعمائة عطاراً (٤) . كما كانت دارين تصدر هذا المسك إلى مدن شرقى الجزيرة العربية (٥).

وكان للبحرين علاقات تجارية مع أهل اليمن ، فقد كانت عدن مرسى لسفن البحرين ، والحبشة ، والهند والسند والصين وبلاد الشرق الأقصى ، ومنها تسافر المراكب إلى تلك الجهات ، وإليها كان يجلب متاع الصين والهند مثل الحديد ، والمسك ، والعود ، والسروج ، والغضار « نوع من الخزف » ، والفلفل ، والنارجيل ، والدارصينى ، والخولنجان ، والأبنوس، والساج ، والكافور ، والقرنفل ، والثياب المتخذة من الحشيش ، والثياب العظيمة المخملة ، وأنياب الفيلة ، والرصاص ، والخيزران ... وأكثر السلع التي يتجهز بها إلى سائر البلاد (٢) ، وبالطبع ساهم تجار الخليج العربي خاصة تجار سيراف والبصرة وبغداد وعُمان والبحرين بدور رائد في هذه التجارة .

١ - اين الأثير : الكامل ، جـ ٢ ، ص ٢٠٤ ؛ النجم : البحرين في صدر الإسلام ، ص ٨٦ .

۲ - مباركبورى: العرب والهند، ص ۹۰.

٣ - البكرى: معجم ما استعجم ، جـ ٢ ، ص ٣٥٥ ؛ العلى : التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة ، ص ٢٣١ .

٤ - مباركبورى: المرجع السابق، ص ١١٨؛ العلى: التتظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة،
 ص ٢٣١.

٥ - العلى: نفس المرجع والصفحة.

٦ - الإدريسى: نزهة المستاق ، ج ١ ، ص ٥٤ ؛ عن أهم تجارات الخليج ، انظر : محمود سيد أحمد :
 الحياة السياسية ، ص ٣٦٤ وما بعدها .

وكانت البحرين تصدر إلى اليمن التمر ، وأنواع الطيب ، والرماح ، ويأتى من اليمن العصائب ، والعقيق ، والأدم ، والرقيق (١) ، وبعض المنسوجات (٢) ، والورس وهو نبسات أصفر يكثر باليمن ، ويتخذ منه الأصباغ ، التي يتجمل بها النساء على وجوههن ، كما تصبغ به الملابس لتعطيها اللون الأصفر ، وكذلك الجزع ، والشب ، والملح (٣).

كما كانت الخط - ببلاد البحرين - تتاجر مع العرب وتبيعهم الرماح الخطية المجلوبة من بلاد الهند (٤) .

وكان للبحرين شهرة كبيرة إلى وقت قريب في إنتاج الفاكهة ، وكانت تصدرها إلى أنحاء بلدان الجزيرة العربية خاصة إلى أهل الخليج (٥).

## ثانيًا: مع بلاد العراق والشام:

كانت البحرين منذ صدور الإسلام مركزاً تجاريًا مهمًا في منطقة الخليج العربى ، وأمتدت صلاتها التجارية إلى بلاد العراق والشام ، ولعبت دوراً رائداً في مجال التجارة الدولية ما بين دول الهند والصين والشرق الأقصى وإفريقية وبين العراق مقر الخلافة العباسية .

وقد قامت بين البحرين وبلاد العراق والشام علاقات تجارية وطيدة ، فكانت المتاجر الآتية عن طريق المحيط الهندى تصب في المواني الشرقية للجزيرة العربية والتي تسيطر البحرين عليها في الخليج ، ثم تسلك طريقها في الخليج ثم إلى الفرات حيث تنتهي إلى ثغور الشام على البحر الأبيض المتوسط ، ومنها تنقل تلك المتاجر إلى موانئ أوربا في الغرب .

وأحيانًا كانت تنقل تلك المتاجر بالقوافل التي كانت تسلك الطريق البرى والذي يصل عُمان بالعراق عن طريق البحرين ، وينقل بضائع اليمن والهند وفارس براً ، ثم يجوز غرب العراق إلى البادية ، حتى ينتهى به المطاف إلى أسواق الشام (٢).

١ - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٩٧ ؛ الغنيم : جزيرة العرب ، ص ١٢٦ .

٢ - ابن خرداذبة : المسالك ، ص ٧٠ .

٣ - الغنيم : المرجع السابق ، ص ١١٩ ، ١١٤ - ١٢٦ .

٤ - القلقشندى : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٤٠ .

٥ – من أهم هذه الفواكه الأترج، وهو من الحمضيات وشجرته صغيرة شائكة دائمة الخضرة كبيرة الأوراق، والأترجة تشبه ثمرة البرتقال شكلا إلا أنها حامضة، وقشرها أصفر ليمونى مجعد السطح ومن الداخل سميك لين يستخدم في صنع الحلوى ... والآن قلت أهمية هذه الفاكهة بتدهور حال الزراعة هناك، نتيجة لتفير المياه وانصراف الناس عن الاهتمام بالأرض، الغنيم: المرجع السابق، ص ٢٢١.

٦ - سعيد الأفغاني : أسواق العرب ، ص ١٥ .

بالإضافة إلى أن السفن كانت ترسوا بميناء جدة على ساحل البحر الأحمر ، وكانت جدة آنذاك واسطة التجارة بين مكة والحبشة ، فتنقل البضائع والسلع بالقوافل إلى القطيف - في إقليم البحرين - ثم تحمل من هناك في السفن مع مايستخرج من اللؤلؤ إلى إقليم العراق (١).

وبعد إنشاء مدينة البصرة بالعراق في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة ١٤ ه / ١٣٥ م ( أو في سنة ١٧ هـ / ١٣٨ م) (٢)، غدت البصرة مدينة الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها(٣) ، ومركز إبحار واستقبال السفن المحملة بكافة السلع والبضائع الشرقية في الخليج العربي ، حيث كانت تأتي إليها تجارات الهند ، والصين ، وفارس ، وعُمان ، والبمامة ، والبحرين لتصبها في بغداد (٤) – التي أنشأها العباسيون لتكون حاضرة للخلافة العباسية – وكان كل ما يأتي في دجلة من واسط ، والبصرة ، والأبلة ، والأهواز ، وفارس ، وعُمان ، والبعامة ، والبحرين ، .... فإليها ترقي وبها ترسي (٥)، وهي فرضة البر ومطرح البحر (٢).

وقد جعل العباسيون عُمان والبحرين واليمامة عملاً واحداً (٧)، قاعدته البصرة ، فكان الاتصال البرى والبحرى ميسوراً بين البصرة ، والأحساء ، والقطيف ، وصُحار ، وهذه الشغور أصبحت من أهم الموانئ التي تستقبل السفن للشحن والتموين في منطقة الخليج العربي ، كما حفرت قناة بين دجلة والفرات لتربط بغداد حاضرة الخلافة العباسية بآسيا الصغرى والشام ومصر بالإضافة إلى جزيرة العرب (٨) ، فكانت بغداد على اتصال دائم بالبحرين وعُمان واليمامة وبلاد فارس (٩).

١ - حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام السياسي ، جد١ ، ص ١٢ .

٢ - اليعقوبي : كتاب البلدان ، ص ٣٢٣ ؛ ياقوت : معجم البلدان ، جد ٢ ، ص ٣٦٣ .

٣ - اليعقوبي : المصدر السابق ، ص ٣٢٣ .

٤ - جان جاك بيربى : الخليج العربي ، ص ٩٥ .

٥ - اليعقوبي : المصدر السابق ، ص ٢٣٧ .

٦ - المقلسى : أحسن التقاسيم ، ص ١٢٨ .

٧ - العدوى : التنمية الاقتصادية لبلدان الخليج في العصر العباسي ، ص ٨٤ .

٨ - سرور: محمد جمال الدين: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، دار الفكر العربي، القاهرة سنة ١٩٦٥م، ص ١٤٠٠.

٩ - حسن أحمد محمود : العالم الإسلامي في العصر العياسي ، ص ١٨٠ .

وكانت البصرة أقرب المدن الإسلامية من الأحساء (١) في إقليم البحرين ، وقد أدى ذلك إلى تطور العلاقات التجارية بين العراق وكافة بلاد البحرين ، فقد إعتاد أهل البصرة جلب الرماح الخطية من إقليم البحرين ، والبرود القطرية من قطر ، وكانت البحرين تصدر الثباب التي تنسج بها إلى البصرة بكميات كبيرة ، والفوط من الأحساء (٢) ، في حين كان تجار دارين يفدون على البصرة للتجارة في المسك الداري (٣).

ولما كانت البحرين بها أهم أسواق اللؤلؤ  $^{(2)}$ , ودرها يعد من أحسن الأنواع  $^{(0)}$ , وكانت تجارة اللؤلؤ في حد ذاتها من التجارات المهمة في الدولة العباسية ، وكانت عملية الإشراف على غوص اللؤلؤ من الأمور التي ينص عليها عند تعيين الولاة على منطقة البحرين وباقي سواحل الخليج العربي ، وقد بلغ أن الخليفة هارون الرشيد ( 14.4 - 14.4 - 14.4 ) ، ولى قائداً يدعى « المعلى » على البصرة وفارس والأهواز واليمامة والبحرين والغوص على اللؤلؤ ، ثم انتقلت هذه الوظيفة من بعده إلى « محمد بن سليمان بن على العباسي » ، ثم إلى « عمارة بن حمزة »  $^{(7)}$ .

وكانت عملية بيع اللؤلؤ بعد جمعه تتم بحضور الوالى وجمع كبير من التجار ، واعتاد بعض الحكام في منطقة الخليج ، أن يقدموا اللآلئ الثمينة هدية لخلفاء بني العباس ، في حين كان حكام الأحساء يأخذون نصف ما يستخرجه الغواصون من اللؤلؤ (٧) ، ويذكر ابن بطوطة (٨) أن سلطان البحرين كان يأخذ خمس اللؤلؤ والباقي يشتريه التجار .

١ - ناصر خسرو : سفرنامه ، ص ٩٢ ؛ ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٥٣ .

٢ - ناصر خسرو : نفس المصدر ، ص ٩٣ ؛ سهيل زكار : أخبار لقرامطة ، ص ١٩٧ .

٣ - النجم : عبد الرحمن : البحرين في صدر الإسلام ، بغداد سنة ١٩٧١ م ، ص ٨٦ .

٤ - اشتهرت أوال والقطيف وقطر باستخراج اللؤلؤ وتصديره .

ه - القزويني : آثار البلاد ، ص ٧٧ .

٦ -- المسرى : حسين على : تجارة العراق في العصر العباسى ، الكريت سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م ، ص ٣٧٨ .

٧ - نيقولا زيادة : الجفرافية والرحلات عند العرب ، بيروت سنة ١٩٦٢م ، ص ٢٣٧ ؛ سهيل زكار : المرجع السابق ، ص ١٩٨٨ .

۸ - الرحلة ، ص ۲۹۰ .

وفى خلافة هارون الرشيد ، كان « مسلم بن عبد الله العراقى » ، أحد المستولين على تجهيز الغواصين لطلب اللؤلؤ فى سواحل البحرين وعُمان ، وقد وقعت فى يده درتان إحداهما كبيرة الحجم لايوجد لها نظير وتسمى البتيمة ، والأخرى أصغر منها فباع الأولى للرشيد بسبعين ألف دينار والصغيرة بثلاثين ألف دينار (١) .

كما يذكر الإدريسى (٢)، أنه يوجد بالقرب من بحر قطر مجموعة من الجزائر غير مأهولة ، تأوي إليها أجناس عديدة من طيور البر والبحر ، فكان بجتمع بهذه الجزر مقادير كبير من زبول الطيور ، فتأتي سفن التجار لتنقل هذه الزبول إلى البصرة وغيرها ، حيث تباع هناك بأثمان مرتفعة ، لاستخدامها كسماد طبيعى لبعض المحاصيل الزراعية وخاصة الكروم والنخيل والحدائق والبساتين .

وقد اعتاد بعض حكام الخليج على إرسال الهدايا الثمينة إلى خلفاء بنى العباس ، فيذكر ابن السساعى (٣) أنه فى سنة ٦٣٢ ه / ١٢٣٤م ، وصل إلى بغداد عن طريق البر أمير البحرين « محمد بن أحمد » ، ووصل بعده أمير هرمز عن طريق البحر فى مراكبه البحرية عبر دجلة ، وإمتلأت بغداد فى هذه السنة من عرب البحرين وهرمز ، وقد أفاض الخليفة العباسى على وفوده والناس من عطاياه السخية .

وكان تجار البحرين بجلبون إلى العراق اللؤلؤ ، وجياد الخيل وكرام المهارى (٤) ، بالإضافة إلى المسك الدارى الذي كان يصدر إلى العراق .

ثم يأتي إلى البحرين من بلاد العراق ، البنفسج ، وماء الورد ، والثياب الكتانية الرقيعة ، والحناء (٥) ، والبز واخز (٦) ، والطرائف(٧) ، والسكر (٨).

۱ - ابن الزبير : القاضى الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف ، جه ، تحقيق / محمد حميد الله ، الكويت سنة ١٩٥٩م ، ص ١٧٧ .

٢ - نزهة المشتاق ، جد ١ ، ص ١٦٢ - ١٦٣ .

۳ - أبو طالب على بن أنجب تاج الدين : الجامع المختصر ، جـ ۹ ، تحقيق / مصطفى جواد ، بغداد سنة الماه الله من ١٩٣٤ م ، ص ٢٦٣ - ٢٦٣ .

٤ -- القلقشندى : قلائد الجمان ، ص ١٣١ .

ه - المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ۱۲۸ .

٦ - البرُّ والخرُّ : من الثيباب الغالبة الثمن ، ابن منظور : لسان العرب ، جد ١ ، ص ١٧٣ ، جد ٢ ، ص ١٠٤٩

٧ - الطرائف: هي الأنواع المختلفة من المتاع والأشباء غالبة الثمن .

٨ - القلقشندي : قلائد الجمان ، ص ١٢١ .

## ثالقًا: مع بلاد فارس:

كان للبحرين علاقات تجارية مع بلاد فارس ، وكان للموانى الفارسية والبحرينية دور رائد في تلك العلاقات ، فقد اقتسم أهل البحرين مع أهل فارس الاشتغال بالتجارة البحرية  $^{(1)}$  ، وكان أهل البحرين يتاجرون في حاصلات كل من العراق وفارس  $^{(7)}$  ، وكانت البحرين تصدر إلى بلاد فارس ، التمر ، والدبس  $^{(7)}$  ، وكان تجار فارس وغيرهم من تجار البلدان الأخرى ، يقصدون البحرين بأموالهم ويستمر مقامهم بها إلى وقت الغيرص على اللؤلؤ ، حيث كانت تقام بالقطيف الأسواق العظيمة لبيعه والاتجار فيه  $^{(2)}$  .

وكانت هجر ببلاد البحرين على اتصال دائم ببلاد فارس ، وإلى هجر كانت تصل إليها أصناف التجارات التي تأتيها من بلاد فارس والهند (٥).

وكانت البحرين تستورد من بلاد فارس ، الميرة ، والحديد(7) ، والثياب الحسانية (7) ، ومواد الصباغة كالزعفران(A) ، والنيلة (A) ، وبعض الملابس ، والسكر ، وماء الورد .

## رابعًا: مع بلاد الهند:

كان العرب فى فترة ما قبل الإسلام واسطة مقايضات التجارة الهندية ، سواء ماورد منها براً عن طريق بلاد فارس أو بحراً عن طريق المحيط الهندي والبحر الأحمر ، وبلغوا بتلك التجارة إلى بلاد الشام ومصر (١٠)، وكان لسكان الجزيرة العربية خاصة المقيمين بالمناطق

Hadi Hassan : History of the persian navegation , Chap , IV - V , London , 1928 , –  $^{1}$  PP . 76 - 77 .

٢ - الإدريسي: نزهة المشتاق، ص ٥٢.

٣ - الغنيم : جزيرة العرب ، ص ٤٠ .

٤ - الإدريسي : المصدر السابق ، ص ٥١ - ٥٦ ؛ ابن بطوطة : الرحلة ، ص ٢٧٩ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ٥٦ ؛ النبهاني : التحفة النبهانية ، ص ١١ - ١٢ .

٥ - الأفغاني: أسواق العرب، ص ٢٤٥ - ٢٥٠ .

٦ - العلى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ، ص ٧٤٧ .

٧ - المسعودي : مروج الذهب ، جد ١ ، ص ١١٠ ،

٨ - المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٩٧.

٩ - نعيم زكى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ، الهيئة الصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٩٧٣م ، ص ٢٣٦٠

١٠ - الساداتي : أحمد محمود : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ، جـ القاهرة ، سنة ١٩٥٧م ،

ص ۱ ه .

الساحلية منها ( الخليج العربى - المحيط الهندى - البحر الأحمر ) ، تجارة مع الهند والحبشة والروم وغيرها ، فكانوا عن قس حوائجهم ركوب البحر (١) ، وكان أهل البحرين يارسون التجارة مع بلاد الهند منذ فترة مبكرة فيقول هايد (٢): " ونجد أيضًا عند عرب البحرين قبل عهد محمد على آثار لصلات تجارية مع الهند " ، فيبدو أن سفن البحرين كانت تشق طريقها إلى الموانئ الهندية في نشاط دائم ومتصل .

وكانت موانئ البحرين تلعب دور الوسيط فى نقل السلع والبضائع من الهند والصين والشرق الأقصى إلى العراق وبلاد الشام ، حيث كانت تفرغ البضائع في ميناء جرها فى البحرين (٣)، ثم تنقل على شكل ترانزيت برا إلى العراق وسوريا وفلسطين وأحيانًا إلى مصر (٤).

وقد حصل التجار العرب في بلاد الهند على تسهيلات تجارية عظيمة أثناء رحلاتهم إلى تلك البلاد ، ومن أهم هذه التسهيلات أنهم قتعوا بحرية الإقامة في الموانئ الهندية المهمة ، حتى صار للمسلمين في تلك الموانئ جاليات كبيرة على سواحل الهند وسيلان (٥) ، كما مارس التجار العرب شعائرهم الدينية في طمأنينة وحرية كاملة ، حيث سمح لهم ملوك الهند بإقامة المنشآت وبناء المساجد (٦) ، ويذكر المسعودي (٧) \* أنه رأى في ولاية سيمور (٨)

١ - الألوسى : بلوغ الأرب ، جد ٣ ، ص ٣٦٤ .

٢ - ف. هايد: تأريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، جد ١ ، ترجمة / أحمد محمد
 رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٩٨٥ م ، ص ٤١ .

٣ - جواد على: تاريخ العرب قبل الإسلام ، جد ١ ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغناد سنة ١٩٥٤م، ص ١٧٥٥.

٤ - العقيلي: الخليج العربي ، ص ٢٣٠ .

٥ - شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ١٦٠ ، وسيلان كان العرب يطلقون عليها سرنديب أو جزيرة الياقوت العاقوت العرب يطلقون عليها سرنديب أو جزيرة الياقوت من Island of Rubies ، وهي اليوم سيبلان أو سرى لانكا ، وموقعها في بحر هركند إلى الجنوب الشرقي من الهند ، بها معدن الذهب والفضة والياقوت ومغاص اللؤلؤ ، السيرافي : سلسلة التواريخ ، ص ٧ ؛ القزويني : تأو البلاد ، ص ٢٢ - ٤٣ ، ٨٣ .

٦ -- هايد : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ٥٠ .

٧ -- مروج الذهب ، جـ ١ ، ص ٢١٠ ؛ هايد : المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ٥٠ .

٨ - سيمور أو صيمور: بلد من بلاد الهند الملاصقة للمتد قرب الديبل .. وهي تابعة لأحد ملوك هذه البلاد ، وفيها جملة تجار من العرب المسلمين . ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٣ ، ص ٤٤٠ ؛ الحميري : الروض المعار ، ص ٣٧٠ .

( ميناء ساحل الهند الغربى ) في أوائل القرن الرابع الهجرى نحواً من عشرة آلاف مسلم من أبناء الخليج بياسرة ( أي مولودين بالهند ) وسيرافيين ، وعُمانيين ، ويصريين ، وبغدادين " .

كما كان للتجار العرب جالية عربية في إندونيسيا حيث كانت تقيم في جاوة وسرمطرة (١)، وقد نالت تلك الجاليات تقدير واحترام السلطات في هذه البلاد، فضلاً عما امتازت به الجاليات من أمانة وصدق وحسن معاملة واحترام لنظم هذه البلاد (٢).

وقد كان التجار المسلمين من الكثرة ببلاد الهند ، لدرجة أنهم كانوا يجيئون بتجارتهم الضخمة إلى هذه البلاد فينشئون بها المستودعات<sup>(٣)</sup>.

وكانت السفن تجئ من بلاد الهند إلى موانئ البحرين محملة بكافة السلع والبضائع (٤) ، فكانت الرماح الخطية التى نسبت إلى منطقة الخط بالبحرين ، تجلب موادها الأولية من الهند ثم تصنع فى البحرين ، وكانت الخط تتاجر مع العرب حيث تبيعهم هذه الرماح (٥).

كما كأن يأتى من بلاد الهند السيوف الهندية ، والمسك الهندى الذى حفلت بتجارته دارين بالبحسرين (٦)، والعود ، والكافور ، والزنجبيل ، والقرنفل ، والفلفل ، وخشب الساج ، المشهور ( لصناعة السفن ) والأبنوس ، والبن ، والأرز ، والصندل ، والنارجيل ( جوز الهند)، والدارصينى ، والخولنجان ، والقرفة ، وكذلك المنسوجات الهندية على اختلاف أنواعها ،

١ - الحسينى: علوى بن طاهر بن عبد الله: المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى، دار الفكر الحديث، القاهرة سنة ١٩٧١م، ص ٣٣.

٢ - خالد سالم: ربابنة الخليج العربي ، ص ٤٨ .

٣ - غوستاف لوبون : حضارة الهند ، الطبعة الأولى ، ترجمة / عادل زعيتر ، دار إحياد الكتب العربية ، القاهرة سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨م ، ص ٤١٨ .

٤ - الزمخشرى: الجبال والأمكنة ، ص ٣٥؛ شيخ الربوة: نخبة الدهر ، ص ٢٢٠؛ اين ماجد: القوائد
 ، ورقة رقم ٢٩٠ .

٥ - القلقشندى : صبح الأعشى ، ج- ٥ ، ص ١٤٠ ؛ ابن منظور : لسان العرب ، جـ ٢ ، ص ١١٩٩.

٦ - ياقوت: معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ؛ ابن خلدون : تاريخ ، ج ٤ ، ص ٩٣ ؛ الحسيسرى :
 الروض المطار ، ص ٢٣٠ ؛ مياركيورى : العرب والهند ، ص ٢٧ .

بالإضافة إلى الأدوية والأحجار الكريمة (١)، وكذلك التنبل أو التنبول (٢)، والكينا (٣)، وكان يأتى من سرنديب (سيلان أو سيرى لانكا) الساقوت، والماس، والبلور، ومن سندان (٤) الفلفل، ومن كله (٥) الرصاص القلعي، ومن السند يأتى القسط، والقنا، والخيزران (٦)، ومن كولم ملى « كيلون ((1)) في جنوب مالابار (٨) يأتى خشب الساج والفلفل والراوند (٩).

۱ - ابن خرداذبة : المسالك والمالك ، ص ۷۰ ؛ سليمان التاجر ؛ السيرافى: سلسلة التراريخ ، ص ۹۰ ، ۱۳۷ ؛ القسروينى : آثار البسلاد ، ص ٤٣ ، ۱۰۷ ؛ الحسم يسرى : الروض المعطار ، ص ٣١٣ ؛ سونيا .ى . هاو : في طلب التوابل ، ترجمة / محمد عزيز رفعت ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة سنة ١٩٥٧م ، ص ٢٠ - ٢١ ؛ مقبول أحمد : العلاقات التجارية بين الهند والعرب من القرن العاشر قبل المبلاد إلى العصر الحديث ، مجلة ثقافة الهند ، دلهى ، يوليو سنة ١٩٦٠م ، ص ١١ - ١١٢ .

٢ - شجر يغرس وتعمل له معرشات للتسلق عليها وورقه يشبه ورق العليق وأطبيه الأصفر ، وتجنى أوراقه كل يوم وأهل الهند يعظمونه ، وورقه يمضغ وخاصيته أنه طيب النكهة فيذهب بروائح الغم ويهمضم الطعام ويعين على الجماع ، ابن بطوطة : الرحلة ، ص ٢٧٨ .

٣ – غوستاف لوبون : حضارة العرب ، ص ٧٩ – ٨٠ .

٤ – سندان : مدينة ملاصقة لبلاد الهند ، وكانت من أهم موانئ سواحل الهند ، ياقوت : معجم البلدان ،
 ج ٣ ، ص ٢٦٦ – ٢٦٧ ؛ أبو الفداء : تقويم البلدان ، ص ٣٥٩ .

٥ - كله: تسمى كلبار، أو كله يار، أو كلاه يار، أو كلابار، وهي مدينة عظيمة بأرض الهند فى منتصف الطريق بين الصين وعُمان، وقيل إنها كانت فى ولاية كيدا Kedah بالملابو الآن، أو على الساحل الغربى لشبه جزيرة ملقا (ملكا) والتى كانت وقتئذ ضمن بلاد إندونيسيا، بها منابت الخيزوان وكذلك الكافور والرصاص. سليمان، السيرافى: المصدر السابق، ص ١٨؛ المسعودى: مروج، ج١، ص ١٥٣؛ الكافور والرصاص. سليمان، السيرافى: العرب والملاحة، ص ٢١٧ - ٢١٣، ٢٧٣.

٣ - اين خرداذية : المسالك، ص ٧٠ ؛ الحميري : الروض ، ص ٣١٣ .

۷ - كولم ملى: يطلق عليها أيضًا كولام مالى، أو كولو ملى، أو كولم، وهي « كيلون - Quilon » مدينة عظيمة بأرض الهند في جنوب المليبار. سليمان، السيرافى: المصدر السابق، ص ١٦ - ١٧؛ الهمذانى: مختصر كتاب البلدان، ص ١١؛ القزوينى: آثار البلاد، ص ١٠٨.

٨ - الملببار: كانت تعرف أيضًا بمالابار، والملبار، وملابار، وهي مقاطعة بأرض الهند في ولاية مدراس
 ... قتد على ساحل البحر جنربي الكنارة إلى شمالي كوجين طول شاطئها يزيد على ١٥٠ ميلا وقاعدة بلادها
 كالبكث، وأرضها تعد من أحسن بقاع الهند، بها أجود أنواع الفلفل الذي يحمل إلى سائر الأفاق.
 القزويني: المصدر السابق، ص ١٢٣؛ الندوي: معجم الأمكنة، ص ١٥.

٩ - الغزويني : المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

وكانت صادرات البحرين إلى الهند ، الخيول العربية (١) ، والأبل الجسياد ، واللؤلؤ ، واللبان، كما كان أهل البحرين يجلبون جياد الخيل وكرام المهارى ، وأمتعة العراق إلى بلاد الهند ، ويرجعون بأنواع الأنعام والقماش والسكر وغير ذلك ، فيردون ويصدرون (٢) .

# خامسًا : مع بلاد الصين والشرق الأقصى :

امتدت علاقات البحرين التجارية إلى بلاد الصين ، ومنذ ظهور الإسلام أخذت مراكب التجار المسلمين تذهب إلى بحار الصين (٣) ، وكانت الوفيد الإسلامية من التجار المسلمين من العرب وغيرهم يسافرون إلى الصين متعاقبين ، حتى غدت الجاليات الإسلامية في الصين أكثر من غيرها من الجاليات الأخرى (٤) ، ومن ثم انتشرت الديانة الإسلامية واللغة العربية في هذه المنطقة (٥).

وكانت مدينة خانقو (كانتون الحالية) ، من المراكز التجارية الرئيسية للتجارة العربية في الصين ، فهي « مرفأ الصين ومجتمع تجارات العرب وأهل الصين (7) ، وكانت سفن التجار من العرب تأتى إليها بالأمتعة والجهاز (7) ، وقد وصف المروزى (8) خانقو (كانتون) فقال : " مرفأ عظيم وبها نهر ... كبير يخترق البلد وعليه جسور ، وعلى أحد جانبيه أسواق التجار الغرب ، الغسريا (8) ، وعلى جانبه الآخر أسواق أهل المدينة ، وأكثر من يقصدهم من التجار العرب ، وفي هذه المدينة صاحب عشر الملك ، يجمع أمتعة التجار ويأخذ منهم العشر ورسمه أن يأخذوا من التجار الذين يردون هذه المدينة من كل عشرة ثلاثة " .

١ - البكرى : معجم ما استعجم ، جـ ٣ ، ص ٩٢٦ .

٢ - القلقشندى : قلائد الجمان ، ص ١٢١ .

٣ - آدم متيز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، جـ ٢ ، الطبعة الرابعة ، ترجمة / محمد عبد الهادى أبو ريده ، مكتبة الخانجي ، القاهرة سنة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م ، ص ٤٤٢ .

٤ - سعيد لنجوفن : نبذة عن الصين ، مطبعة المعارف ، بغداد سنة ١٩٤٦م ، ص ٦ .

٥ - تشبيرا : الشرق الأقصى ، ترجمة / حسين الحوت ، مكتبة مصر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ١٣٠.

٦ - سليمان ، السيراني : سلسلة التواريخ ، ص ١٣ .

٧ - المسعودي : مروج ، جد ١ ، ص ١٣٨ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٢١١ .

٨ - شرف الزمان طاهر المروزى: أبواب في الصين والتسرك والهند ، نشسر / مينورسكي ، لندن سنة ١٩٤٧م ، ص ١٠ .

٩ - يذكر الحميري أن هذه الأسواق كانت خاصة بالتجار العرب والفرس ، الروض المعطار ، ص ٢١١ .

وكانت المدن الصينية الأخرى مفتوحة أمام التجار العرب فوصلوا بتجارتهم إلى موانى سوجو، وجوان جو، وهانغ جو، ويانغ جو، ومينغ جو، وكلها من موانى الصين الجنوبية (١).

ولم تقتصر تجارة العرب مع المدن الصينية فحسب ، بل نشطت تجارتهم مع الصين ودول شرق آسيا والشرق الأقصى (٢) ، واستمرت سيادة العرب على الطرق البحرية إلى الشرق الأقصى حتى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي (٣) ، وكانت السفن التجارية القادمة من الشرق الأقصى ترسوا في موانئ الخليج العربي - في عُمان وهرمز وسيراف وقطر والبحرين - وتفرغ حمولتها من التجارات ، وكانت تلك المواني يتم فيها توزيع ما يرد إليها من سلع وبضائع ، على المدن الداخلية ، أو تحتفظ بجزء منه لتقوم سفن الخليج العربي بتصديره مرة أخرى إما إلى حاضرة الخلافة العباسية ( بغداد ) أو إلى شرقى إفريقية (٤).

وكانت المراكب التجارية الصينية ودول الشرق الأقصى لا تنقطع عن بلاد العرب ، فقد كانت تأتى بلاد عُمان وسيراف وساحل فارس وساحل البحرين والأبلة والبصرة (٥) ، ثم تعدود محملة بسائر البضائع والسلع .

ولعبت البحرين دوراً رائداً في التجارة البحرية ، فكانت السفن التجارية البحرية التي كانت تقل البضائع من البصرة إلى الصين والشرق الأقصى ، قر بطبيعة الحال ببلاد عُمان ومسقط ، والبحرين وهرمز (٢) وغيرها من المواني الساحلية بالخليج العربي وبحر العرب .

وكانت السفن التجارية تنطلق من موانى البحرين والبصرة وسيراف ، باعتبارها مراكز تجمع تجارى على طول سواحل الخليج العربى (٧) ، واشتهرت السفن التي كانت تنقل هذه البضائع

١٠ - سعيد لنجوغن: نبذة عن الصين، مطبعة المعارف، بغداد سنة ١٩٤٦م، ص ٧؛ الصينى:
 العلاقات بين العرب والصين، ص ١١٠.

Lewis: op. cit, P. 14.

٣ - تشسترا: الشرق الأقصى ، ص ٤١ .

٤ - الشامي : العلاقات التجارية ، ص ٧ .

٥ - سليمان ، السيرانى : سلمة التواريخ ، ص ١٥ ؛ بدر الدين الصينى : العلاقات بين العرب والصين، ص ١١٤ ؛ حورانى : العرب والملاحة في المحيط الهندي ، ص ٢٢٢ .

٦ - بدر الدين الصيني : المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

٧ - خالد سالم : ربابنة الخليج ، ص ٥١ .

باسم « السفن الصينيسة » ، وانفرد أبناء الخليج العربى - ومن بينهم أبناء البحرين - بالإشراف على مثل هذه الرحلات التجارية الواسعة وسيادة كافة أسبابها من سفن ومتاع (١).

ونظراً لشغف أهل الخليج العربى بركوب السفن ومهارتهم فى هذا المجال ، فقد أوغلوا فى بلاد الصين والشرق الأقصى ، فوصلوا إلى كمبوديا وفيتنام والشيلا ( أو السيلا – السيلى ) وهى كوريا حاليًا (٢) . وجاوة وسومطرة ( اندونيسيا ) ، وبلاد الملابو .

وكانت الحكومة الصينية تنظم التجارة تنظيمًا دقيقًا ، ومن تلك التنظيمات أنه إذا دخل التجار من البحر ، « قبض الصينيون متاعهم وصيروه في البيوت ( مخازن الجمارك – حيث كان للمسلمين مخازن ومراكز تجارية في جميع المدن الهامة بالصين والشرق الأقصى ) (٣)، وضمنوا الدرك ( الحراسة عليه ) ، إلى ستة أشهر ، إلى أن يدخل آخر التجار ، ثم يؤخذ من كل عشرة ثلاثة ، ويسلم الباقي إلى التجار ، وما احتاج إليه السلطان أخذه بأغلى ثمنه ولم يظلم فيه » (٤).

وكان للتجار المسلمين حرية مطلقة في الانتقال من بلدة إلى أخرى في داخل بلاد الصين ، كما لهم حرية الإقامة بأى مرفأ من المرافئ في الصين والشرق الأقصى ، ولحفظهم من الوقوع في الخطر وتأمين أموالهم وأنفسهم ، كانت الحكومة الصينية قد وضعت قانونًا خاصًا يقضى بتسجيل المسافرين في داخل حدود الصين وما معهم من الأمتعة والأموال ، وقانونًا آخر يقصد بد مراقبة الفنادق بجميع المدن ، فكانت الحكومة الصينية ساهرة على حفظ أموال الأجانب وحياتهم ، وتعنى عناية خاصة براحتهم وتأمينهم إذا انتقلوا من مدينة إلى أخرى ومدة إقامتهم بها (٥).

١ - سليمان ، السيراف : سلسلة التواريخ ، ص ١٥ ، ١٦ ؛ سليمان العسكرى : التجارة والملاحة ، ص ١٣ .

۲ -- المسعودى : مروج الذهب ، جد ١ ، ص ١٥٦ ؛ القزويني : آثار البلاد ، ص ٥٠ ؛ حوراني : العرب والملاحة ، ص ٢٠٠ ؛ الحسيني : المدخل إلى تاريخ الإسلام ، ص ٤٠ - ٤١ .

٣ - حسينى: س. أ. ق: الإدارة العربية، ترجمة / إبراهيم أحمد العدوى، كلية الآداب - جامعة القاهرة، سنة ١٩٥٨م، ص ٣٩٩.

٤ - سليمان ، السيرافي :المصدر السابق ، ص ٣٦ .

٥ - بدر الدين الصبنى: العلاقات التجارية بين العرب والصبن، ص ١٣٧.

وفى العادة أن من أراد السفر من التجار من بلد إلى آخر بالصين أخذ كتابين ، أحدهما من الملك والشانى من الخصى ( ويقصد بالملك هنا حاكم البلد والخصى وكيل التجارة) (١) ، « أما كتاب الملك فللطريق باسم الرجل واسم من معه ، وكم عمره وعمر من معه ، ومن أى قبيلة هو ، وجميع من ببلاد الصين من أهلها ومن العرب ومن غيرهم لابد أن ينتموا إلى شئ يعرفون به ، وأما كتاب الخصى ، فبالمال وما معه من المتاع ، وذلك لأن فى طريقهم مسايح ( مفتشين وموظفين ) ينظرون فى الكتابين ، فإذا ورد عليهم الوارد كتبوا ورد علينا فلان بن فلان ... فى يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا ومعه كذا ، لئلا يذهب من مال الرجل ولا من متاعه شئ ضياعًا ، فمتى ذهب منه شئ أو مات ، علم كيف ذهب ورد عليه وعلى ورثته من بعده » ، وهذا يشبه جواز السفر فى الوقت الحاضر (٢).

وكان من أثر هذه السياسة ، أن تكونت في الصين وبلاد الشرق الأقصى جاليات كبيرة من التجار المسلمين ، يرأسهم مسلم من بينهم ولايقبلون حكم غير المسلم فيهم ولا يتولى حدودهم، ولا يقيم عليهم شهادة إلا المسلمون (٣) ، وكانت هذه الجاليات تقيم في كانتون وغيرها من المدن الصينية (٤) ، وكان العديد من أهل هذه المدن يتكلمون اللغة العربية (٥) ، كما كان للتجار المسلمين جاليات إسلامية أخرى في الشرق الأقصى ، فكان لهم جالية في كوريا (٢) وسائر مرافئ الشرق الأقصى ، وأنشأت لهم في الأماكن التي أقاموا فيها أحياء خاصة بهم ، ومارسوا حياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية فيها على أكمل وجه (٧).

ولم يقتصر المسلمون على التجارة في بلاد الصين ، بل ارتقوا أيضًا الوظائف العالية .. حيث عرف عنهم الصدق في المعاملة وسهولة الأخلاق وقوة البأس ، حتى قال البعض فيهم

۱ - سليمان ، السيراني : سلسلة التواريخ ، ص ٤٢ ؛ المسعودي : مروج الذهب ، جد ١ ، ص ١٤٠ ؛ يدر الدين الصيني : العلاقات ، ص ١٣٨ .

٢ - سليمان ، المصدر السابق ، ص ٤٦ - ٤٣ ؛ بدر الدين الصيني : المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

٣ - سليمان ، السيراني : المصدر السابق ، ص ١٤ ؛ ميتز : الحضارة الإسلامية ، جـ ٢ ، ص ٢٧٤ .

٤ - المسعودي : مروج الذهب ، جد ١ ، ص ١٣٨ ؛ الحميري : الروض المعطار ، ص ٢١٠ .

٥ - فاروق عمر : تاريخ الخليج ، ص ٢٢٩ .

٦ - هايد : تاريخ التجارة ، جد ١ ، ص ٤٩ .

٧ - خالد سالم: بابنة الخليج، ص ٥١.

« إن مسلمى الصين أطهر نفسًا ، وأحسن ذمة فى التجارة من كل صينى ، وهم محترمون فى القضاء لايميلون إلى فريق ، وكلهم يعيشون فى جهة واحدة كأنهم أفراد عائلة واحدة » (١).

ورغم الامتيازات التى نالتها الجاليات الإسلامية فى بلاد الصين والشرق الأقصى ، كانت ثمة قيرد أخرى تفرض على التجار عند عودتهم ، فقد كان هناك – مفتش التجارة صينى الأصل – على التجار تسجيل أسمائهم فى مكتبه ، وكان يفحص بيانات شحنهم ، ويجمع منهم ضرائب التصدير ورسوم الشحن ، ويحرم عليهم تصدير طائفة معينة من السلع النادرة (٢).

أما عن صادرات العرب إلى بلاد الصين والشرق الأقصى ، فكان أهمها القطن ، والصوف، والبخور ، واللبان ، واللؤلؤ ، والخيول العربية الأصيلة ، والأقمشة ، والسجاد .

ومن الصين وبلاد الشرق الأقصى كان يأتى الحرير ، والورق ، والمسك ، والديباج ، والفخار، والخزف الصينى وسائر الأوانى الصينية ، والأرز ، والفضة ، والذهب ، والياقوت ، والعاج ، والكافور ، والأبنوس ، والخيزران ، والقرنفل ، والصندل ، وبعض طيور الزينة ( البيغاوات والطواويس ) ، العنبر ، والعود ، والقرفة ، والتوابل ، والغضار ، والبلور ، والخدم وغيرها من طرائف الصين والشرق الأقصى (٣).

## سادسًا : مع إفريقية :

عرف عرب الجزيرة العربية إفريقية منذ فترة مبكرة ، فقد ارتاد التجار العرب الساحل الشرقى لإفريقية ، واستقرت جماعة منهم في مناطق عديدة من ذلك الساحل ، وقد استقبل سكان تلك المناطق التجار العرب أحسن استقبال ، فاستقرت جماعات منهم بين السكان الوطنيين ، وقامت بينهم صلات مودة وحسن جوار .

١ - أتربي أبو العز ، وآخر : نبذة عن الصين ، مطبعة اللواء ، القاهرة ، سنة ١٣١٨ هـ ، ص ٤٧ .٥٠.

٢ - حوراني : العرب والملاحة ، ص ٢١٧ - ٢١٨ .

۳ - ابن خرداذبة : المسالك ص ٦٦ ، ٧٠ ؛ سليمان ، السيراف : سلسلة التراريخ ، ص ١١٠ ، ١٣٧ - ١٣٨ ؛ المقدسى : أحسن التقاسيم ، ص ٩٤ - ٩٧ ؛ بدر الدين الصبنى : العلاقات بين العرب والصين ، ص ٢١٨ ؛ ١٣٨ ، ٢٥٢ ، حورانى : العرب والملاحة ، ص ٢١٨ .

وعن هذه السلع انظر محمود سيد أحمد : الحباة السياسية ، ص ٣٦٤ وما بعدها .

ويروى بعض المؤرخين (١) أن المهاجرين العرب، قد أقاموا عدداً من المستوطنات - أو المحلات - على الساحل الشرقى لإفريقية ، في المنطقة الممتدة من مقديشيو شمالاً إلى كلوة جنوباً .

وبعد ظهور الإسلام ، أخذ العرب ينتشرون في المواني الإفريقية المطلة على المحيط الهندي، وتغلغلوا في داخل القارة الإفريقية للعمل التجاري (٢)، وعكن القول أن منطقة غربي المحيط الهندي أصبحت تعج بالسفن التجارية العربية المتجهة من الخليج العربي والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية إلى ساحل إفريقية الشرقي (٣) ، كما كانت القوافل التجارية العربية على الساحل الإفريقي رائحة وغادية ، تتردد في داخلية البر الإفريقي للبيع والشراء ، وترجع بركاتها وفوائدها إليهم (٤).

ومع ظهور الإسلام ، أخذت الصلات بين العرب والساحل الإفريقى طابعًا آخر ، فأخذت الهجرات العربية تتدفق على الساحل الإفريقى بغية التجارة أو الاستقرار (٥) ، ومن الطبيعى أن تنقل هذه الجماعات المهاجرة من سواحل شبه الجزيرة العربية خاصة من ( الأحساء والبحرين وعُمان وحضرموت واليمن ) ، صوراً من الحضارة الإسلامية ، أبرزها إنشاء المنازل والدور والمراكز التجارية وانتشار الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية (٢).

وعن صلات البحرين التجارية بالساحل الشرقى لإفريقية ، نجد أنه بعد منتصف القرن الثالث الهجرى ( ٢٧٤ هـ / ٨٨٧ م ) ، قامت جماعة عربية سنية المذهب وفيرة العدد ،

<sup>-</sup> مؤلف مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ لسنة ۱۹۵۸م ، ص ۷۷ - مؤلف مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۲ ، ۱۵۵ - ۱۸۹۸م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۳ ، ۱۸۹۸م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۳ ، ۱۸۹۸م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۳ ، ۱۹۵۸م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۸۹۲م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۸۹۲م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۸۹۲م ، ص ۷۷ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۸۹۲م ، ص ۷۱ - ۱۵۵ مجهول ؛ تاريخ الزنج ، مجلة نهضة إفريقية ، العدد ۱۸۹۲م ، ص ۱۹۹۲م ، ص ۱۹۹۲

٢ - الشاطر بصيلي عبد الجليل: الكارمية، ص ٢١٧.

٣ - الصوافي : السلوة في أخبار كلوة ، ص ٦ .

٤ - المغيرى: الشيخ سعيد بن على: جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، الطبعة الثانية، تحقيق / محمد
 على الصليبى، المطبعة الشرقية، مطرح، سلطنة عُمان سنة ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م، ص ٢٧٩م.

٥ - الحويرى: محمود محمد: ساحل شرق إفريقية من فجر الإسلام حتى الغزر البرتغالى ، دار المعارف،
 القاهرة سنة ١٩٨٦م ، ص ١٦ - ١٩ .

٦ - محمد محمد أمين: العرب والدعوة الإسلامية في الصومال في العصور الوسطى الإسلامية ، مجلة الدارة ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، الرياض - السعودية ستة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤م ، ص ٢٠٤ .

أصلها من مدينة مجاورة للأحساء بمنطقة الخليج العربى ، بالهجرة بحريًا فى ثلاث سفن تحت قيادة سبعة إخوة فرارًا من استبداد حاكم الأحساء ، ويذكر أنهم هبطوا على الساحل الصومالى عند شاطئ بنادر ، واستقرت هذه الجماعة فى مقديشيو (١) ، وبسراوة (٢) ، واستد نفرذهم حتى جنوبى مجبسة (٣) ، وإلى هؤلاء السبعة يرجع الفضل في تأسيس مشيخة مقديشيو التى تزعمت الساحل الشرقي لإفريقية ، لفترة طويلة ، كما يرجع إليهم الفضل فى تأسيس مدينة براوة (٥) ، ويعتقد أن تلك الجماعة كانت من قبيلة الحارث العربية ، فمن المعروف أنها استقرت فى زنجبار منذ سنة ٣١٢ هـ / ٩٢٤ م (٢).

۱ - مقديشيو: كلمة من مقطعين: إحداهما عربية وهي مقعد والأخرى فارسية وهي شاه أى المكان المفضل للحاكم، وهي تمثل حاليًا عاصمة دولة الصرمال، العيدروس: الشريف عيدروس بن الشريف على: بغية الآمال في تاريخ الصومال، طبعة سنة ١٩٥٥م، ص ٥٨ - ٦٤، ٢٢١ - ٢٢٩؛ سالم: حمدى السيد: الصومال قديًا، ج١، مقديشيو سنة ١٩٦٥م، ص ٣٥٨.

۲ - تقع براوة على ساحل بنادر جنوبى مقديشيو ، ويبدو أنها لم تكن مدينة قديمة ، بل كانت مدينة عربية مهمة ، أسلها هؤلاء المهاجرون من إقليم البحرين واستقر بها كثير من التجار العرب والفرس وأصبحت مقديشيو ويراوة من مراكز التجارة المهمة وهي تعني بالصومالية المكان المتسع . عبد المنعم عامر : عُمان في أمجادها البحرية ، سلطنة عُمان ، سنة ١٩٨٠م ، ص ٣٦ ؛ الحويرى : ساحل شرق إفريقية ، ص ١٠٤ ؛ أمجادها البحرية ، سلطنة عُمان ، سنة ١٩٨٠م . ص ٣٦ ؛ الحويرى : ساحل شرق إفريقية ، ص ١٠٤ ؛ أمجادها البحرية ، سلطنة عُمان ، سنة ١٩٨٠م .

٣ - عبسة: أو منبسة على ساحل بحر الزنج وعلى ضفته خور كبير تدخله المراكب ، ولها ميناء هام وكانت ميناء تجارى هام آل حكمها إلى ذرية الحسن بن علي سلطان شيراز الذي هاجر إلى ساحل شرق إفريقية ومعه جماعته على سبع سفن ونزلوا في عدة أماكن بالشاطئ .

الإدريسى : نزهة المشتاق ، جـ ١ ، ص ٥٩ - ٦١ ؛ الحويرى : المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١١٤ الإدريسى : نزهة المشتاق ، جـ ١ ، ص ٥٩ - ٦١ ؛ الحويرى : المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١١٤ الإدريسي : نزهة المشتاق ، جـ ١ ، ص ٥٩ - ١١٠ ؛ الحويرى : المرجع الستاق ، جـ ١ ، ص ١٩٠ - ١١٠ ؛ الحويرى : المرجع الستاق ، جـ ١١٠ - ١١٠ ؛ الحوير المربع ال

Stigand , C.M: The Land of Zing , London , 1913 , Pp . 7 - 8 ; Reushch , R : Histor -  $\iota$  ry of East Africa , New York , 1961 , P . 85 .

۵ – يطلق عليها أيضاً زنزيبار أو زنزيار ، كلمة فارسية تعنى زنج ، ويار تعنى ساحل الزنج ، ويقال لها باللغة السواحلية انفوجا ومعنى أنفو أى المنسف وجاء أى امتلا ، المغيرى : جهيئة الأخبار ، ص ٧٧ ، ولزيد من التفاصيل عن زنجيار انظر : هولنجزوورث : ل . و : زنجيار ، الطبعة الأولى ، ترجمة / حسن حبشى ، دار المعارف ، مصر سنة ١٩٦٨ ، ص ه من المقدمة وما بعدها .

Ingrams, W.H: ZanZibar, its History and its People, Holand, 1967, pp. 75 - 76. - \

وقد نشطت حركة المبادلات التجارية بين موانئ الخليج العربى وشرقى إفريقية ، وكانت أبرز السلع التي يجلبها أهل الخليج العربى من إفريقية الذهب<sup>(١)</sup> ، والأخشاب <sup>(٢)</sup>، خاصة من زنجبار <sup>(٣)</sup> ، والعاج الذي كان من أهم السلع الرائجة في تلك الفترة ، حيث كان يستعمل في تزيين الكثير من الأثاث المنزلي ، ويدخل أيضًا في صناعة التحف والزينات النادرة التي كانت تكثر في دور التجار وقصور الخلفاء <sup>(٤)</sup>، والرقيق من الغلمان والجوارى ، حيث كانت تجارتهم رائجة ويقبل عليهم التجار بشراهة <sup>(٥)</sup>، وكان يجرى تصدير الرقيق من موانئ كلوة وزنجبار وغيرها <sup>(١)</sup> إلى منطقة الخليج العربي والعراق مركز الخلافة الإسلامية .

وكان الرقيق المجلوب بواسطة التجار العرب يلقون الرعاية وينعمون بالمعاملة الطيبة التى نادت بها تعاليم الإسلام ... وكانت معاملتهم بعيدة قامًا عن الشدة والقسوة ، فهم لايكبلون في الأصفاد .... ولا تفرض عليهم رقابة ، ويقدم لهم الطعام بكميات وافرة ، تشمل الأرز والتمر والسمك ، ويرتدون ثبابًا تلف حول أجسادهم ... ويمكن القول أنه منذ اللحظة الأولى يتحسن وضعهم (٧).

وكان الرقيق يجلبون من شرقى إفريقية ، ويباعون فى الأسواق العربية حيث الطلب على اقتنائهم ، وقد ازدادت أعدادهم فى الجزيرة العربية وبلدان الدولة الإسلامية ، فقد أثروا فى الحياة الاجتماعية ، فكونوا مع إخوانهم من الرقيق الأبيض تشكيلة بديعة فى قصور الخلفاء والولاة والمترفين الأثرياء ، وأصبحت الطبقات الوسطى والدنيا أيضًا يقبلون على اقتنائهم لرواج حركة تجارتهم خاصة فى عهد الخلافة العباسية (٨)، لاستخدامهم فى كافة الأعمال المنزلية (٩).

١ - القزويني: آثار البلاد ، ص ٤٤ ؛ شيخ الربوة : نخبة الدهر ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

٢ - شيخ الربوة: المصدر السابق، ص ١٦٢،

Coupland, R: East Africa and its invaders, London, 1956, P. 18.

٤ - المسعودى : أخبار الزمان ، الطبعة الخامسة ، دار الأندلس ، بيروت سنة ١٩٨٣م ، ص ٩٠؛ المغيرى : جهينة الأخبار ، ص ٣٠٨ ؛ خالد سالم : رباينة الخليج ، ص ٤٣ ؛ هولنجزوورث : زنجبار ، ص ١٠٠

٥ – بزرك : ابن شهريار – الرامهرمزى : عجائب الهند ، بره وبحره وجزائره ، الطبعة الأولى ، تحقيق / محمد سعيد الطريحى ، دار القارئ ، بيروت سنة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧م ، ص ٤٦ – ٤٦ .

٦ - الحويرى : ساحل شرق إفريقية ، ص ٥٧ .

٧ - الحويرى: المرجع السابق، نفس الصفحة.

۸ - قدری تلعجی : الخلیج العربی ، ص ۲۹۸ - ۲۹۹ .

٩ - بلوى : عبده : السود والحضارة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٧٦م ، ص ١٢٣٠ .

كما لعب الرقيق دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادى ، فعملوا في الزراعة ، وفي استخراج المعادن وأعمال البناء والصناعات في مراكز العمران ، وكانوا يستخدمون كحمالين في الأسواق ، وفي حراسة القوافل التجارية والبرية على السواء(١١) ، كما عملوا كجنود محاربين في جيوش اللولة الإسلامية ، ومن بين هؤلاء كان يتم استخدام البعض منهم في الحرس الخاص(٢) .

ومن إفريقية كان التجار العرب يجلبون التوابل ، والعطور ، والزيوت ، والجلود خاصة جلود النمر والحمر الوحشية ، حيث كان يستعمل هذا الجلد في عمل السروج ، وتجليد المكتب (٣) ، وكذلك الموز ، والصمغ ، وريش النعام ، والعسل ، والفضة ، والنحاس ، والحديد (٤) وغيرها من السلع التي كانت تدر مالاً وفيراً على التجار العرب وتشجعهم على المخاطرة في الوصول إلى السواحل الإفريقية (٥) ، لجلب خيرات هذه البلاد والأتجار فيها مع مصر ، وبلاد الشام ، والعراق ، وفارس ، وبلاد الهند والصين والشرق الأقصى .

وكان من أبرز السلع المنقولة إلى منطقة الخليج العربى من إفريقية التوابل والأغذية حيث راجت تلك التجارة في تلك الفترة لإقبال معظم الناس عليها آنذاك .

١ - خالد سالم: ربابنة الخليج، ص ٤٣ - ٤٤.

٧ - ابن الأثير : الكامل ، جـ ٨ ، ص ٥٦٧ - ٥٦٨ ؛ ابن خلدون : تاريخ ، جـ ٤ ، ص ٤٤٣ .

٣ - ميتز: الحضارة الإسلامية ، جـ ٢ ، ص ٣٣٢ - ٣٣٣ .

٢١٠ محمد محمد أمين : العرب والدعوة الإسلامية ، ص ٢١٠ .

ه - خالد سالم: المرجع السابق، ص ٤٤.



## الخاقة

لعبت البحرين منذ القدم ومع ظهرر الإسلام دوراً مهماً في تاريخ الحضارة الإنسانية ، حيث كانت أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية ، ولما بزغ نور الإسلام ، أصبحت ضمن أقاليم الدولة الإسلامية المترامية الأطراف ، وقد ساهمت البحرين في المجال التجاري بنصيب وافر ، بسبب ما توفر لديها من مقومات الحركة التجارية ، فموقعها متميز على الضفة الغربية للخليج العربي – الذي كان ولايزال أحد أعمدة حركة التجارة العالمية – وسواحلها ممتدة من البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً ، وانتشار المدن والموانئ التجارية على طول ذلك الساحل ، وتوسطها للطرق التجارية البرية والبحرية التي كانت تربط بلاد السند والهند والصين والشرق الأقصى ، مع بلاد الدولة الإسلامية ، وعالم البحر الأحمر والساحل الإفريقي ، بالإضافة إلى أسواقها العامرة بالتجار من كل جنس ولون وقبيلة ، وكافة سلع وبضائع وطرائف الشرق والغرب ، إلى جانب مهارة أهل البحرين بطرق القوافل ، وتفوقهم في صناعة السفن وركوبها ، فجابت وافلهم التجارية أنحاء الجزيرة العربية وما جاورها من بلاد العراق والشام وفارس ، ومخرت مغنهم عباب البحار والمحيطات ، باحثين عن مصدر رزق يعود عليهم بالربح الوفير .

ونظراً لأهمية البحرين التجارية ، أخذت القبائل العربية تنزح من قلب شبه الجزيرة العربية واليمن ، وتستقر في البحرين وتنزل أهم مدنها وسواحلها ، وقد جاءت تلك القبائل إلى عالم الخليج العربي ، وهي تدرك أهمية هذا الخليج في ميدان التجارة والملاحة ، وليمارسوا حرفة التجارة مهنة العرب منذ القدم ، ومع ظهور الدولة الإسلامية الناشئة ، كان التجار من ساحل هذا الخليج يجوبون مدن وبلاد شبه الجزيرة العربية ، ومنطقة الخليج العربي وغيرها من البلدان والأقاليم المجاورة ، بغرض التجارة والحصول على المكاسب .

وعلى الرغم من ازدهار الحركة التجارية في منطقة الخليج العربي ، في العصر الأموى (٤١ – ١٣٢ هـ / ٢٠٦ م ) ، وكذلك في العصر العباسي (١٣٦ – ٢٥٦ هـ / ٢٠٩ – ٢٢٨ م) ، حيث أصبح الخليج العربي آنذاك بحيرة عربية خالصة ، إلا أن ظهور العديد من الثورات وحركات المعارضة للحكم الأموى في العراق ، وفارس ، وامتداد هذه الحركات إلى اليمامة والبحرين وعُمان ، وكذلك محاولات التمرد والاضطراب التي قامت بها بعض القوى المناوئة للخلافة العباسية ( مثل الزط والزنج والقرامطة ) ، كل هذا أثر على حركة الفعاليات التجارية والحركة الملاحية وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ، فضلاً عن ظهور بعض

الكيانات السياسية في منطقة الخليج ، وقد أدى ظهور تلك الكيانات إلى انتعاش الحركة التجارية تارة أو كسادها تارة أخرى .

ويظهر لنا بجلاء أن انتشار العديد من الموانئ والمعطات التجارية بالبحرين ، قد ساهم في حركة الفعاليات التجارية في منطقة الخليج العربي ، فمنها وإليها عرجت القوافل التجارية حاملة السلع والبضائع من كل فج وصوب ، ومخرت السفن التجارية رائحة وغادية وتعود ببركاتها إليهم ، فكانت الأحساء تلك المدينة التي أشتهرت بتمورها ، إلى جانب الفوط والملاحف ، والخط التي أشتهرت برماحها الجيدة ، ودارين التي بلغت شهرتها الآفاق في تجارة المسك الدارى ، وكذلك العقير وقطر التي أشتهرت بالثياب القطرية ( البرود ) والإبل الجياد ، والقطيف بتمورها ، وهجر التي كانت فرضة تجارية وسوقًا رائجة للتمور التي كان يضرب بها المثل ، فضلاً عن اللؤلؤ الذي كان يشتغل باستخراجه وتجارته العديد من أهل البحرين .

وبالقطع فإن البحرين ارتبطت ببلدان شبه الجزيرة العربية وأنحاء الأقطار الإسلامية والعالم الخارجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية ، وبسبب توافر مقومات الحركة التجارية كالطرق ، ووفرة المنتجأت المحلية في منطقة الخليج العربي من زراعية وحيوانية وصناعية ، وكذلك كثرة الأسواق المتعددة التي كان يزخر بها إقليم البحرين ، كل هذا ساعد على إقامة العلاقات التجارية مع العديد من بلدان ودول العالم المعروف آنذاك ، فكان لها علاقات مع بلاد الجزيرة العربية ، وكذلك مع العراق والشام وبلاد فارس ، والسند ( باكستان ) والهند والصين والشرق الأقصى وإفريقية ، وبنمو هذه العلاقات التجارية ، استقرت الجاليات العربية المهاجرة بسبب التجارة والحصول على المكاسب في مناطق عديدة من هذه البلاد ، وأقامت مع أهالي هذه البلاد صلات مودة وحسن جوار .

وصفوة القول ، نجد أنه بهجرة تلك الجاليات العربية فرادى وجماعات ، واستقرارها فى المناطق المختلفة من الأقطار والبلدان ، قد نقلت معها صوراً حية من الحضارة الإسلامية ، أبرزها انتشار الدين الإسلامي ، والثقافة العربية الإسلامية ، والعادات والتقاليد العربية وإنشاء المنازل والدور وإقامة المراكز والمحطات التجارية المتعددة بأسواقها العامرة ، وكذلك المدارس الإسلامية ، وقد ساهم فى كل ذلك الرواد الأوائل من التجار أبناء الخليج العربى ، وليعترف لهم التاريخ بأن مجهودهم في مجال الحضارة الإسلامية لاينكره إلا حاقد أو حاسد أو ناقم أو من يجهل تاريخهم ، أو كره بغيض للعروبة والإسلام .

ومع عجلة التاريخ التي لا تتوقف يمضى بنا مركب الزمان .



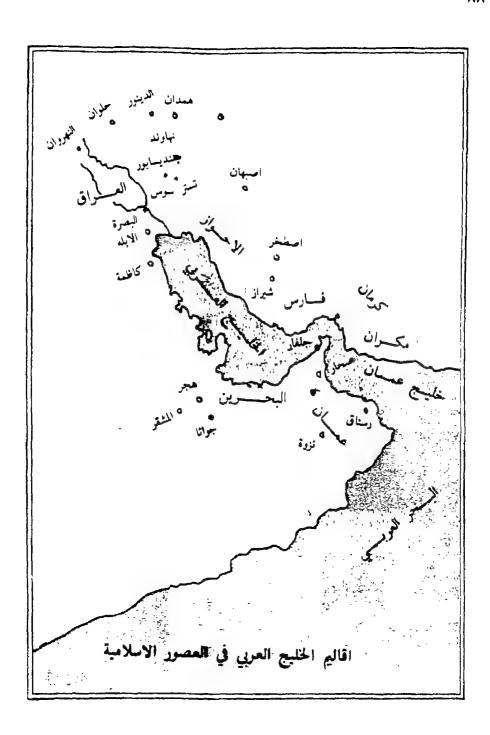



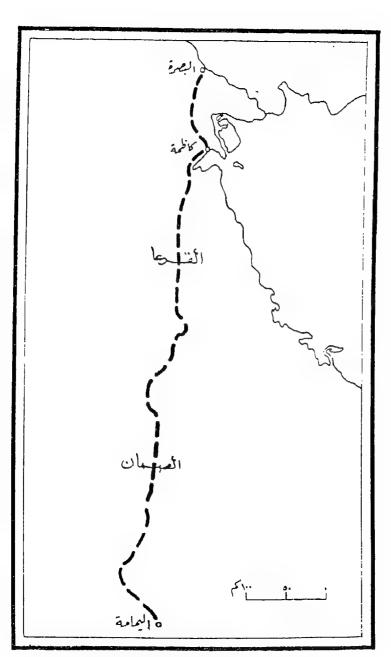

الطربي من البصرة الحاليمامية

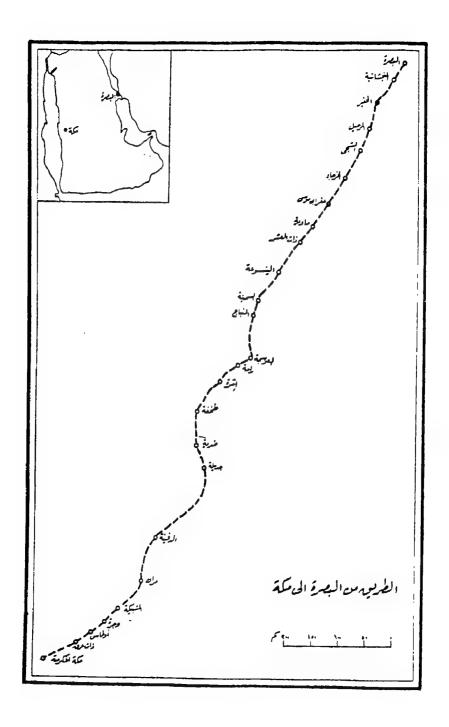



# المصادر والمراجع العلمية

### أولا المخطوطات:

ابن الرفعة: أبو العباس أحمد

- كتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ٣١٢ تيمور .

أبر البقاء : محمد بهاء الدين بن الضياء المكي (ت ١١٣٠ هـ / ١٧٠٠م) .

- أحوال مكة المكرمة والمسجد الشريف ، مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة الرياض ، تحت رقم ٢٢٦ تاريخ .

البسطامي : عبد الرحمن بن على ( ت ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤م )

- كتاب الفواتع المسكية ، مخطوطة بالمكتبة السعودية ، الرياض ، تحت رقم ٤٢٣ / ٨٣ . يبرس الداوداري :

- زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، جد ٥ ، مخطوط بجامعة القاهرة ، تحت رقم ٢٤٠٢٧ .

الطبرى : عبد القادر بن محمد ( ت ١٠٣٣ هـ / ١٦٢٤م )

- الأرج المسكى ، مخطوطة مصورة بجامعة الرياض ، تحت رقم ٢٢٢ تاريخ .

الأنصارى : الشيخ عبد القادر بن البدرى بن محمد بن إبراهيم ( من علماء القرن العاشر الهجرى ) .

- درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج ومكة المعظمة ، جد ١ ، مخطوط بدار الكتب المصرية .

## ثانيًا: المسادر العلمية:

ابن الأثير : عز الدين على بن محمد بن الكرم ( ت ١٣٠ هـ / ١٢٣٢م )

- اللباب في تهذيب الأنساب ، جد ٢ ، مطبعة السعادة ، مصر سنة ١٣٥٩ ه. .

- الكامل في التاريخ ، جـ ٣ - جـ ٨ ، طبعة دار صادر بيروت سنة ١٩٦٥م .

ابن إياس : محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ( ت ٩٣٠ هـ / ١٥٢٣ م )

- بدائع الزهور في وقائع الدهور ، جـ ١ ، الطبعة الثانية ، تحقيق / محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م .

ابن بطوطة : أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ( ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧م)

- رحلة ابن بطوطة ، الطبعة الأولى ، شرح / طلال حرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧م .

ابن تغرى بردى : جمال الدين أبي المحاسن يوسف ( ت ٨٧٤ هـ / ١٤٦٩م )

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ ٧ ، طبعة دار الكتب ، القاهرة ، بدون تاريخ.

ابن حبيب : أبر جعفر محمد بن أمية الهاشمي البغدادي ( ت ٢٤٥ هـ / ٨٥٩ م ) .

- كتاب المحبر ، حيد آبادكن - الهند ، سنة ١٣٦١ هـ / ١٩٤٢ .

اين حوقل : أبر القاسم بن حوقل ( ت ٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م ) .

- صورة الأرض ، مكتبة الحياة ، ببروت سنة ١٩٧٩م .

ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد ( ت ٦١٤ هـ / ١٢١٧ م ) .

- رحلة ابن جبير ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت سنة ١٩٤٩م .

ابن خرداذية : أبر القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م ) .

- المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ .

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ م ) .

- مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، بدون تاريخ .

- تاريخ ابن خلدون ، ج ٤ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١م .

ابن خلكان : أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ( ت ٦٨١ هـ / ١٤٨٧ م ) .

- وفيات الأعبان وأنباء الزمان ، جـ ٣ ، دار صادر بيروت ، لبنان سنة ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧م.

اين دريد : أبر بكر محمد بن الحسن الأزدى ( ت ٣٢١ هـ / ٩٣٢ م ) .

- جمهرة اللغة ، جـ ١ ، الطبعة الأولى ، مطبعة دائرة المعارف السلطانية ، حيدر آبادكن ، الهند ، سنة ١٣٤٥ ه. .

ابن رزيق : حبيد بن محمد ( ت ١٢٧٤ هـ / ١٨٥٧ م ) ـ

- الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أتمة عُمان ، تحقيق / عبد المنعم عامر ، سلطنة عُمان سنة ١٩٨٤ م .

- این رسته : أبو علی أحمد بن عمر ( ت ۲۹۰ هـ / ۹۰۳ م ) .
- الأعلاق النفيسة ، ج ٧ ، مطبعة بريل ، لبدن سنة ١٨٩١ م .
  - ابن الزبير: القاضى الرشيد ( من علماء القرن ٥ هـ / ١١ م )
- كتاب الذخائر والتحف ، ج. ١ ، تحقيق / محمد حبيد الله ، الكويت سنة ١٩٥٩م .
  - ابن زكريا : أبو الحسن أحمد بن قارس ( ت ٣٩٥ هـ / ١٠٠٤م )
- معجم مقاييس اللغة ، جـ ٣ ، الطبعة الثانية ، تحقيق / عبد السلام محمد هارون ، مصر سنة ١٩٧٢م .
  - ابن الساعى : أبو طالب على بن أنجب تاج الدين .
  - الجامع المختصر ، ج. ٩ ، تحقيق / مصطفى جواد ، بغداد سنة ١٣٥٣ هـ / ١٩٣٤ م .
    - ابن سعد : محمد بن سعد ( ت ۲۳۰ هـ / ۸٤٤ م ) .
    - الطبقات الكبرى ، جد ٢ ، دار صادر بيروت ، بيروت ، بدون تاريخ .
      - ابن طباطبا : محمد بن على المعروف بابن الطقطقي ( ت ٧٠٩ هـ / ١٣٠٩ م ) .
- الفخرى في الآداب السلطانية والنول الإسلامية ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت سنة ١٩٨٠ م .
  - ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد ( ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠م ) .
  - الأنباد على قبائل الرواد ، مكتبة القدسى ، القاهرة سنة ١٣٥٠ ه. .
  - ابن القاسم : يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن على ( ت ١١٠٠ هـ / ١٦٨٨ م ) .
- غاية الأمانى في أخبار القطر البمانى ، تحقيق / سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار الكتاب العربي ، القاهرة سنة ١٩٦٨م .
  - ابن قتيبة : أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت ٢٧٦ هـ / ٨٨٩م ) .
- عيون الأخبار ، جـ ١ جـ ٢ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة ١٣٤٣ هـ / ١٩٢٥ م .
  - ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أبوب بن سعد الزرعى .
  - زاد المعاد في هدى خير العباد ، جـ ٣ ، المطبعة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
    - ابن كثير : أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى ( ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٢م ) .
  - البداية والنهاية ، جد ١١ ، الطبعة الثانية ، مكتبة المعارف ، بيروت سنة ١٩٧٧ م .

- ابن ماجد : شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد النجدى ( ت بعد سنة ٩٠٦ هـ / ١٥٠٠ م ) .
- كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ، باريس ، سنة ١٩٢١ ١٩٢٣ م .
  - ابن مسكويه: أبر على أحمد بن محمد.
  - تجارب الأمم ، جد ١ ، مصر سنة ١٩١٤ م .
  - ابن المغربي : الوزير ابن المغربي أبي القاسم الحسين بن على ( ت ٤١٨ هـ / ١٠٢٧ م ) .
- كتاب الايناس يعلم الأنساب ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب المصرى ، القاهرة سنة ما ١٩٨٠ م .
  - ابن منظور : جمال الدين أبي القضل بن محمد ( ت ٧١١ هـ / ١٣١١ م ) .
  - لسان العرب ، ج ١ ج ٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة ١٨٨٢ م .
    - ابن الوردى : سراج الدين بن حفص بن عمر ( ت ٨٦١ هـ / ١٤٥٧ م ) .
    - خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، مصر ، سنة ١٣٠٠ ه. .
  - أبو الفداء : عماد الدين بن اسماعيل بن محمد بن عمر ( ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م ) .
    - تقويم البلدان ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، سنة ١٨٤٠ م .
      - البخارى: أبي عيد الله محمد بن اسماعيل ( ت ٢٥٦ هـ / ٨٦٩ م ) .
    - صحيح البخارى ، جد ٧ ، مطابع دار الشعب ، مصر ، بدون تاريخ .
      - بزوك : ابن شهريار الرامهرمزى ( ت في القرن ٤ هـ / ١٠ م ) .
- عجائب الهند ، بره وبحره وجزائره ، الطبعة الأولى ، تحقيق / محمد سعيد الطريحى ، دار القارئ ، بيروت ، سنة ١٩٨٧ م .
  - البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ت ٤٢٩ هـ / ١٠٣٧ م ) .
- الغرق بين الفرق ، تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - البغدادى : صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ( ت ٧٣٩ هـ / ١٣٣٨ م ) .
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، ج ١ ، الطبعة الأولى ، تحقيق / على محمد البجاوى ، دار المعرفة ، بيروت سنة ١٩٥٣ م .
  - البكرى : الوؤير أبى عبيد الله بن عبد العزيز ( ت ٤٨٧ هـ / ١٠٩٧ م ) .
- معجم ما استعجم ، جـ ١ جـ ٣ ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، سنة ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧ م.

- البلاذري : أبو الحسن أحمد يحيى بم جابر ( ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م ) .
- فتوح البلدان ، تحقيق / رضوان محمد رضوان ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .
  - التبريزي: أبو زكريا يحبى بن على .
  - شرح القصائد العشرة ، دار الإمارة ، كلكتا ، سنة ١٨٩٤ م .
  - التلمساني: أبي الحسن على بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني ( ت ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧م ).
- كتاب تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد الرسول الله من الحسرف والصنائع والعمالات الشرعية ، تحقيق / الشيخ : أحمد محمد سلامة ، القاهرة ، سنة ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م .
  - الثمالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ( ت ٤٢٩ هـ / ١٠٣٧ م ) .
- لطائف المعارف ، تحقيق / إبراهيم الإبيارى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠م .
  - الجاحظ : أبو عشمان عمرو بن يحر ( ت ٢٥٥ هـ / ٨٦٩ م ) .
- البيان والتبين ، ج ٣ ، تحقيق / عبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، سنة ١٢٨١ هـ / ١٩٦١م .
  - الحربي : إبراهيم بن إسحق .
- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ، تحقيق / حمد الجاسر ، الرياض السعودية سنة ١٩٦٩م .
  - الأحسائي: محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر الأنصاري .
- تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد ، الطبعة الثانية ، القسم الأول ، تعليق / حمد الجاسر ، مكتبة الأحساء الأهلية ، الأحساء السعودية ، سنة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م .
  - المسيني : صدر الدين على بن ناصر ( ت ٦٢٢ هـ / ١٢٢٦ م ) .
- زيدة التواريخ ( أخبار أمراء والملوك السلجوقية ) ، الطبعة الأولى ، تحيق / محمد نور الدين ، بيروت ، سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
  - الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( ت ٩٠٠ هـ / ١٤٩٥ م ) .
- الروض المعطار في خير الأقطار ، الطبعة الثانية ، تحقيق / إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت ، سنة ١٩٨٤ م .

- خسرو : ناصر خسرو علوي ( ت في القرن ٥ هـ / ١١ م ) .
- سفرنامه ، الطبعة الأولى ، ترجمة / يحيى الخشاب ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، سنة ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .
  - الخوارزمي : أبو جعفر محمد بن موسى .
- كتاب صورة الأرض ( من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار ، تصحيح / هانس ڤون مزيك ، ڤينا ، سنة ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٦ م .
  - الخوارزمي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب ( ت ٣٨٧ هـ / ٩٩٧ م ) .
    - مفاتيح العلوم ، طبعة ليدن ، سنة ١٩٦٨ م .
    - الإدريسي: أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ( ت ٥٥٨ هـ / ١١٦٣ م ) .
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، جـ ١ جـ ٢ ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، ببروت ، سنة ١٩٨٩ م .
  - الذهبى: الحافظ شمس الدين (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م).
- دول الإسلام ، جد ١ ، تحقيق / فهيم محمد شلترت وآخر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة ١٩٧٤ م .
  - الرازى: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت ٢٠٦ هـ / ١٢٠٩ م).
  - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، القاهرة ، سنة ١٩٧٨ م .
  - الزييدي: أبر الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي ( ت ١٠٢٥ هـ / ١٦١٦ م ) .
- تاج العروس من جواهر القاموس ، جـ ٣ ، الطبعة الأولى ، مطبعة الخيرية ، مصر ، سنة
   ١٣٠٩ هـ .
  - الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمر .
- الجبال والأمكنة والمياه ، الطبعة الثالثة ، المطبعة الحيدرية ، النجف العراق ، سنة ... ١٣٥٧ ه. .
  - الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد ( ت ٣٧٠ هـ / ٩٨٠ م ) .
- تهذيب اللغة ، جـ ١٣ ، تحقيق / إبراهيم الإبيارى ، دار الكتاب العربى ، القاهرة ، سنة العرب ، القاهرة ، سنة العرب ، ١٩٦٧ م .
  - السبكي : محمود محمد خطاب .
- الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ، جـ ٦ ، الطبعة الأولى ، تحقيق / أمين محمود خطاب ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، سنة ١٣٥٨ م .

- السيرافي: أبو زيد حسن السيرافي ( عاش في القرن ٤ هـ / ١٠ م ) .
- سلسلة التراريخ ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، سنة ١٨١١ م .
  - السويدي: أبو الفوز محمد أمين البغدادي.
- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، سنة ١٢٢٩ ه. الشريف الرضى : أبو الحسن محمد بن الحسين (ت ٤٠٦ هـ / ١٠١٥ م) .
- نهج البلاغة ، ج ٢ ، ج ٥ ، شرح الإمام الشيخ محمد عبده ، تحقيق / محمد أحمد عاشور ، محمد إبراهيم البنا ، مطابع دار الشعب ، مصر ، بدون تاريخ .
  - شيخ الربوة : شمس الدين أبي عبد الله بن أبي طالب ( ت ٧٢٧ هـ / ١٣٢٧ م ) .
  - نخية الدهر في عجائب البر والبحر ، يقداد ، سنة ، ١٢٨١ هـ / ١٨٦٥ م .
    - الصابي : ثابت بن سنان بن قرة ( ت ٣٦٥ هـ / ٩٧٥ م ) .
- تاريخ أخبار القرامطة ، تحقيق / سهيل زكار ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .
  - الأصطخري: أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي ( ت في النصف الأول من القرن ٤ هـ / ١٠ م ) .
- المسالك والممالك ، تحقيق / محمد جابر عبد العال ، دار القلم ، بيروت سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م .
  - الصواقى: عبد الله بن مصبح،
- السلوة في أخيار كلوة ، تحقيق / محمد على الصليبي ، سلطنة عُمان سنة ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
  - الطيرى: أبر جعفر محمد بن جرير ( ت ٣١٠ هـ / ٩٢٢ م ) .
- تاريخ الرسل والملوك ، جد ١٠ ، الطبعة الرابعة ، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، سنة ١٩٦٩ م .
  - المستلاني : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر ( ت ٨٥٢ هـ / ١٤٤٩ م ) .
- تيصير المنتبه بتحرير المشتبه ، القسم الأول ، تحقيق / على محمد البجاوى ، القاهرة سنة / ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٧ م .
  - قدامة بن جعفر : الكاتب البقدادي ( ت ٣٣٠ هـ / ٩٤١ م ) .
- نهذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذية ) ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ .

- القزويني : أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود الأنصاري ( ت ٦٢٨ هـ / ١٢٣٠ م ) .
- عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات ، جـ ٢ ، المكتبة التجارة الكبرى ، مصر، سنة ، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م .
  - آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر بيروت ، ببرت سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م
    - القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على ( ت ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م ) .
    - صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، جه ، القاهرة ، سنة ١٩٦٣ م .
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، الطبعة الأولى ، تحقيق / إبراهيم الإبياري، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، سنة ، ١٩٦٣ م .
  - مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، جر ١ ، تحقيق / عبد الستار ، الكويت سنة ١٩٦٤ م .
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، الطبعة الثانية ، تحقيق / إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، سنة ١٩٨٠ م .
  - الألوسى: السيد محمد شكرى البغدادي.
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، جد ١ ، الطبعة الثالثة ، تصحيح / محمد بهجة الأثرى ، مصر ، سنة ١٣٤٧ ه. .
  - ماركوبولو : ( ت ٧٢٥ هـ / ١٣٧٤ م ) .
- رحلات ماركوبولو ، ترجمة / عبد العزيز جاويد ، الهبيشة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، سنة ١٩٧٧ م .
  - المالقي : محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعرى المالقي الأندلسي .
- التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عشمان ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، بيروت سنة 1932 م .

### مۇلف مجھول:

- قصص وأخبار جرت في عُمان ، الطبعة الثانية ، تحقيق / عبد المنعم عامر ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، سنة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .

#### مؤلف مجهول:

- تاريخ أهل عُمان ، الطبعة الثانية ، تحقيق / سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة ، سنة . ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .
  - المروزي : شرف الزمان طاهر المروزي .
  - أبواب في الصين والترك والهند ، نشر / مينورسكي ، لندن سنة ١٩٤٢ م .
    - المسعودى : أبر الحسن بن على بن الحسين بن على ( ت ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م ) .
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، جـ ١ جـ ٢ ، تحقيق / محمد مخيى الدين عبد الحميد ، المكتبة الإسلامية ، بيروت ، سنة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٨ م.

- التنبيه والإشراف ، مطبعة بريل ، لبدن سنة ١٩٦٧ م .
- أخيار الزمان ، الطبعة الخامسة ، دار الأندلس ، بيروت سنة ١٩٨٣ م .

المغيرى : الشيخ سعيد بن على .

- جهيئة الأخبار في تاريخ زنجبار ، الطبعة الثانية ، تحقيق / محمد على الصليبي ، المطبعة الشرقية ، مطرح ، سلطنة عُمان ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م . ·

المقدسي : مطهر بن طاهر ( ت ٣٢٢ هـ / ٩٣٣ م ) .

- البدء والتاريخ ، جد ١ ، باريس سنة ١٩١٦ م .

المقدسى : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ( ت ٣٨٧ هـ / ٩٩٧ م ) .

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ليدن ، سنة ١٩٠٦ م .

النبهائي : محمد بن الشيخ خليفة بن حمد بن مرسى .

- التحقة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ، الطبعة الثانية ، المطبعة المجمودية ، مصر ، سنة ١٣٤٧ ه. .

النووى : أبو زكريا يحيى بن شرف ( ت ٦٧٦ هـ / ١٢٧٧ م ) .

- رياض الصالحين ، مصر سنة ١٩٣٨ م .

الهمداني: أبو الحسن محمد الحسن بن يعقوب ( ت ٣٣٤ هـ / ٩٤٥ م ) .

- صفة جزيرة العرب ، تحقيق / محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدى ، مطبعة السعادة ، مصر سنة ١٩٥٣ م .

الهمذاني: أبر بكر أحمد بن محمد بن الفقيه ( توقى أواخر القرن ٣ هـ / ٩ م ) ٠

- مختصر كتاب البلدان ، مطبعة بريل ، لبدن ، سنة ١٣٠٢ م .

ياقوت : شهاب الدين أبي عبد الله الحموى ( ت ٢٢٦ هـ / ١٢٢٩ م ) .

- معجم البلدان ، جد ١ - جد ٥ ، بيروت ، سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٥٧ م .

اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب ( ت ٢٨٢ هـ / ٩٠٤ م )

- كتاب البلاان ، بريل ، سنة ١٨٩١ م .

اليماني: محمد بن مالك بن أبي الفضائل ( من فقهاء السنة في اليمن في المائة الخامسة للهجرة ) .

- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ، الطبعة الثانية ، مصر سنة ١٩٥٥ م .

## ثالثًا: المراجع العربية:

ابن خميس: عبد الله بن محمد.

- المجاز قيما بين اليمامة والحجاز ، دار اليمامة ، الرياض - السعودية ، سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠م .

أبو العز: أتربي وآخر.

- نبذة عن الصين ، مطبعة اللواء ، القاهرة ، سنة ١٣١٨ ه. .

أبو العلا : محمود طه – دكتور .

- جغرافية شبه جزيرة العرب ، جـ ٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٧٩م .

بلوى : عبده

- السود والحضارة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتباب ، القاهرة سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٧٠م .

جواد على .

- تاريخ العرب قبل الإسلام ، جد ١ ، مطبعة المجمع العلمى العراقي ، بغداد سنة ١٩٥٤م . حافظ وهبه .

- جزيرة العرب في القرن العشرين ، الطبعة الخامسة ، القاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧م . حسن إبراهيم حسن - دكتور .

- تاريخ الإسلام السياسي ، جد ١ ، الطبعة العاشرة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة سنة ... ١٩٨٥ م .

حسن أحمد محمود - دكتور ، أحمد إبراهيم الشريف - دكتور

- العالم الإسلامي في العصر العباسي ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ .

الحريري: محمد محمود - دكتور

- ساحل شرق إفريقينة من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي ، دار المعارف ، القاهرة سنة ١٩٨٦ م .

الحسيني : علوى بن طاهر بن عبد الله

- المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى ، دار الفكر الحديث ، القاهرة سنة ١٩٧١م . حمد الجاسر

- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، المنطقة الشرقية .

خالد سالم

- ربابنة الخليج العربى ومصنفاتهم الملاحية ، الطبعة الأولى ، الكويت ، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٨٨٨م .

الدورى : عبد العزيز - دكتور

- دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، شركة الرابطة للطبع والنشر ، بغداد سنة ١٩٤٥م.

الساداتي: أحمد محمود - دكتور

- تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ، جد ١ ، القاهرة ، سنة ١٩٥٧م .

سالم: حمدي السيد

- الصرمال قديًّا وحديثًا ، جـ ١ ، مقديشير سنة ١٩٦٥ م ،

السالى : محمد عبد الله ، ناجى عساف

- عُمان تاريخ يتكلم ، دمشق سنة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م .

سرور : محمد جمال الدين - دكتور

- النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، دار الفكر العربي ، القاهرة سنة ١٩٥٠ م .
- تيام الدولة العربية الإسلامية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢م .
  - تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ، دار الفكر العربي ، القاهرة . سنة ١٩٦٥ م .

سعيد لنجوقن

- نبلة عن الصين ، مطبعة المعارف ، بغداد سنة ١٩٤٦ م .

سعيد الأفغاني

- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، دمشق سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .

سليمان العسكرى

- التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، العاهرة ، سنة المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، المدنى ، المدنى ، القاهرة ، سنة المدنى ، ا

إسماعيل الميرعلي

- القرامطة والحركة القرمطية في التاريخ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .

سنان: محمود بهجت

- البحرين درة الخليج العربى ، يغداد سنة ١٩٦٣ م .

سهيل زكار

- أخيار القرامطة ، الطبعة الثانية ، دار حسان للطباعة والنشر ، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م.

السيابي: سالم بن حمود بن شامس

- عُمان عبر التاريخ ، جـ ٢ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، سنة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦م ·

الشامي: أحمد عبد الحميد - دكتور

- النولة الإسلامية في العصر العباسي الأول ، دار الإصلاح ، الدمام السعودية سنة ١٩٨٣ م .
- العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة سنة ١٩٨٧م .

الشريف: عيدروس بن الشريف على

- بغية الآمال في تاريخ الصومال ، طبعة سنة ١٩٥٥ م .

الصميط: محمد يوسف

- الخليج العربى و دراسات فى أصول السكان » الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة سنة ١٩٧٠ م .

الصياد : قزاد عبد المعطى

- المغول في التاريخ من جنكيز خان إلى هولاكو خان ، دار القلم ، سنة ١٩٦٠ م .

الصينى: بدر الدين حي

- العبلاقات بين العرب والصين ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة العبلاقات بين العرب والصين ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة العبلاقات العبلاق

عبد المتعم عامر

- عُمان في إمجادها البحرية ، سلطنة عُمان سنة ١٩٨٠ م .

عبد النعيم محمد حسنين - دكتور

- إبران والعبراق في العبصير السلجوقي ، الطبيعية الأولى ، القياهرة ، سنة ١٤٠٧ ه. / ١٩٨٢م.

عثمان : شوقى عبد القوى

- تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية ، عالم المعرفة ، بيروت سنة ١٤١٠ هـ/ ١٨٠٠ م.

العقيلي : محمد أرشيد -- دكتور

- الخليج العربى في العصور الإسلامية ، منذ قجر الإسلام حتى مطلع العصور الحديثة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر اللبناني ، بيروت سنة ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م .

1.0

العلى : صالع أحمد - دكتور

- التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة في القرن الأول الهجرى ، مطبعة المعارف ، يغداد سنة ١٩٥٣ م .

الغنيم: عبد الله يوسف

- جزيرة العرب ( من كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد البكرى ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة ذات السلاسل ، الكويت سنة ١٩٧٧ هـ / ١٩٧٧ م .

فاروق عمر -- دكتور

- تاريخ الخليج العربى فى العصور الإسلامية الرسطى ، الطبعة الثانية ، دار واسط ، بغداد سنة ١٩٨٥م .

### قدري قلمجي:

– الخليج العربي ، دار الكتاب العربي ، ببروت سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥م.

كحالة: عمر رضا

- جغرافية شيه جزيرة العرب ، مطبعة الترقى ، دمشق ، سنة ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .
- معجم قبائل العرب ، جد ١ ، المكتبة الهاشمية ، دمش سنة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .

محمد متولى - دكتور

- حوض الخليج العربي ، جد ١ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٧٨م .

المسرى: محمد حسين

- تجارة العراق في العصر العباسي ، الكوت سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م .

النجم: عبد الرحمن النجم العاني

- البحرين في صدر الإسلام ، بغداد سنة ١٩٧١ م

نعیم زکی - دکتور

- طرق التبجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ، الهيشة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٩٧٣ م .

نبقولا زيادة

- الجغرافية والرحلات عند العرب ، بيروت سنة ١٩٦٢ م .

# رابعًا: المراجع المربة:

آدم متيز :

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ج ٢ ، الطبعة الرابعة ، ترجمة / محمد عبد الهادى أبو ريده ، مكتبة الخانجي ، القاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧م .

تشسترا:

- الشرق الأقصى ، ترجمة / حسين الحوت ، مكتبة مصر ، القاهرة ، بدون تاريخ .

جان جاك بيربى:

- الخليج العربى ، الطبعة الأولى ، ترجمة / نجدة عامر ، سعيد الغز ، المكتب التجارى للطباعة والنشر ، بيروت سنة ١٩٥٩ م .

حسيني: س ، أ ، ق :

- الإدارة العربية ، ترجمة / إبراهيم أحمد العدوى ، كلية الآداب - القاهرة سنة ١٩٥٨م .

حورانی : جورج فضل :

- العرب والملاحة في المحيط الهندى ، ترجمة / السيد يعقوب بكر ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، سنة ١٩٥٨ م .

دخويد: ميكال يان:

القرامطة ، ترجمة وتحقيق / حسينى زينه ، بيروت ، سنة ١٩٨٦ م .

سهراب:

- كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة ، تصحيح / هانس قون مزيك ، قينا ، سنة ١٩٢٧ هـ / ١٩٢٩ م .

ﺳﻮﻧﻴﺎ : ي . هاو :

- في طلب التوايل ، ترجمة / محمد عزيز رفعت ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، سنة ١٩٥٧م .

غرستاف لوبون:

- حضارة الهند ، الطبعة الأولى ، ترجمة / عادل زعيتر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، سنة ١٩٤٧ هـ / ١٩٤٨ م .

كارل بروكلمان:

- تاريخ الشعرب الإسلامية ، الطبعة السابعة ، ترجمة / نبيه أمين قارس ، منير بعلبكى ، دار العلم للملايين ، بيروت ، سنة ١٩٧٧ م .

لسترنج:

- بلدان الخلافة الشرقية ، الطبعة الثانية ، ترجمة / بشير فرنسيس ، كوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

لورير : ج . ج :

- دليل الخليج ، القسم الجغرافي ، جـ ٧ ، الدوحة - قطر ، بدون تاريخ .

مايلز:

- الخليج بلدانه وقبائله ، الطبعة الثالثة ، ترجمة / محمد أمين عبد الله ، سلطنة عُمان ، سنة ١٩٨٦ م .

مباركيورى: القاضي أطهر مباركيوري الهندى:

- العرب والهند في عهد الرسالة ، ترجمة / عبد العزيز عزت عبد الجليل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة ١٩٧٣ م .

هاید : ف :

- تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطى ، ج ١ ، ترجمة / أحمد محمد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة ١٩٨٥ م .

هولنجزوورث : ل . و :

- زنجبار ، الطبعة الأولى ، ترجمة / حسن حيشى ، دار المعارف ، مصر ، سنة ١٩٦٨ م .

ويلسون:

- تاريخ الخليج ، الطبعة الثانية ، ترجمة محمد أمين عبد الله ، سلطنة عُمان ، سنة ١٩٨٥م.

خامسًا : المراجع الأجنبية :

ADESON:

- Medival Commerce, New York, 1961.

BURKART.J.L:

- Travels in Arabia, London, 1829.

BOSWORTH:

- The Islamic Dunasties, edinburgh, 1967.

**BURTON**. RICHARD:

- Personal narative of Pilogrimage to EL Madinah and Macca ,  $\,$  London ,  $\,$  1865 .

COUPLND . R:

- East Africa and its invaders, London, 1956.

ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, Vol. 1. Leiden, 1960.

### ESIN . EMIL:

- Mecca The Blessed Madinha The Radinat, itly, 1974.

### FARUQI . NISAR AHMED:

- Early Muslim Hitoriography, Delhi, India, 1979.

#### HADI, HASSAN:

- History of The Persian navegation, chap. IV - V, London, 1928.

#### HOLT . P . M , LAMBTON ; ANN :

- The Cambridge History of Islam, London, 1970.

#### INGRAMS . W . H:

- Zanzibar, its History and its people, Holand, 1967.

#### IVANOW . VALDIMIR:

- The Rise of The Fatimids, Oxford, 1942.

#### KABIR . M:

- The Buwayhid dynasty of Baghdad, Clacut, 1964.

#### LEAVY . DE LACY :

- Arabia before Mohammed, London, 1927.
- A Short History of the Fatimid Khalifate, London, 1983.

#### LEWIS . BERNARD :

- The Arabs Relinquish power "The World of Islam", London, 1980.

#### MANSFIELD . PETER:

- The Arabs, Londopn, 1977.

#### MILES:

- Some new light of The History of Kirman, London, 1959.

#### OLIVER . R . MATHEW ; G:

- History of East Africa, Vol. 1, London, 1968.

#### PEARCE . F . B :

- Metropolis of Eastern Africa, Holand, 1967.

#### REUSHCH.R:

- History of East Africa, New York, 1961.

#### RUSHBROOKE . E . G . N:

- Western Arabia and The Red sea, Oxford, 1946.

#### SHABAN.M.A:

- The Social and Political Background of the Abbasid Revolutation , P.H.D. Thesis , Vol. 2 , Hrvard , 1960 .

#### STIGAND . C . M:

- The Land of Zing, London, 1913.

#### THAMPSON:

- Economic and Social History of The Middle ages, Vol. 1.

# سادسًا: النوريات العلمية:

أمين عبد الله:

واحات الأحساء ، دراسة في الخلفية الجغرافية للتنمية ، دراسة منشورة عجلة الدارة
 السعودية ، السنة الرابعة ، العدد الثاني ، رجب سنة ١٣٩٨ ه.

#### حمد الحاسر:

- العقير أقدم ميناء للأحساء ، مجلة العرب ، جر ١ .
- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية المنطقة الشرقية .

## عبد الجبار ناجي :

- البصرة وأقطار الخليج العربى ، مجلة الخليج العربى ، العدد الأول ، اليصرة سنة ١٩٧٣م. عبد الجليل : الشاطر بصيلى :
  - الكارمية ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية ، المجلد (١٣) ، القاهرة ، سنة ١٩٦٧ م . العدوى : إبراهيم أحمد : دكتور
- التنمية الاقتصادية لبلدان الخليج العربى في العصر العباسي ، مجلة الجمعية للصرية للدراسات التاريخية ، المجلد (١٨) ، القاهرة ، سنة ١٩٧١ م .

# سعد زغلول عبد الحميد : دكتور

- البحرين وقطر ، الأصول القديمة للمسميات الحديثة في المكتبة الجغرافية العربية ، بحث في مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ، الدرحة - قطر ، سنة ١٩٧٦ م .

#### سليمان نصر الله:

- العقير ثغر هاجع على الخليج ، مجلة قافلة الزيت ، العدد الخامس ، أرامكر ، الطهران - السعودية ، سنة ١٣٩٧ ه. .

## محمد محمد أمين : دكتور :

- العرب والدعوة الإسلامية في الصومال في العصور الرسطى الإسلامية ، مجلة الدارة ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، الرياض - السعودية ، سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م ،

### مقبول أحمد:

- العلاقات التجارية بين الهند والعرب من القرن العاشر قبل الميلاد إلى العصر الحديث ، مجلة ثقافة الهند ، دلهي - الهند ، سنة ١٩٦٠ م .

### مؤلف مجهول:

- تاريخ الزنج ، مجلة نهضة أفريقية ، العدد ١٣ ، ١٣ لسنة ١٩٥٨ م .

### سابعًا الرسائل العلمية:

# الترم الطالب محمد يوسف:

- البحرين منذ النتح الإسلامي حتى سقوط دولة القرامطة ، رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ، سنة ١٩٧٨ م .

# السليمان : على بن الحسين :

- النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، سنة ١٩٧٤ م .

# الشعيل: عبد العزيز عبد الرحمن:

ميناء العقير في عهد الملك عبد العزيز ، رسالة دكتواة ، كلية الآداب - جامعة الزقازيق ،
 سنة ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م .

# عبد الكريم: محمد حسن:

- التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابع الهجرى ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، سنة ١٩٨٤م .

# محمود أحمد محمد سيد أحمد : دكتور

- الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في عُمان في الفترة من القرن الرابع حتى القرن السياسية المدري ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، آداب الزقازيق ، سنة ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م .

# محتويات الكتاب

| -   | •                                            |                  |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 450 | صنا                                          |                  |
|     | سم عيده قاسم :                               | غديم : أ. د . قا |
| ٣.  |                                              | ا                |
| ٥   | ••••••                                       | : <del></del>    |
|     |                                              | لفصـــل الأول :  |
| 4   | حرين من عهد النبوة حتى سقوط الدولة الأموية : | الب              |
|     |                                              | القصسل الثاثى :  |
| 41  | حرين خلال العصر العباسي :                    | ال               |
|     |                                              | الفصل الثالث :   |
| 44  | م الموانئ والمحطات التسجارية في السحرين :    | أه               |
|     |                                              | الفصل السرابع :  |
| ٥٥  | ، التجارية:                                  | الطرق            |
|     |                                              | القصل الخامس :   |
| ٦٣  | قات التجارية :                               | العلا            |
| ٨٥  | :: <u>:</u> :                                | <u>*</u>         |
| ۸v  | _رائـط:                                      |                  |





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الإيناع : ١٣٠٥١ / ٩٧

I.S.B.N. 977- 5487- 80- 3

طبع بمطابع الهداية- البراجيل- الجيزة



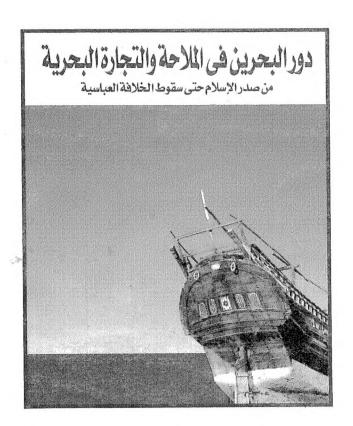



FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES